# إعاب المرسورة مزالة آزالكي

تأليف إمام اللغة والأدب أبى عبد الله الحسين بن أحمد المسروف بابن خالوًيه المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة رحمه الله

لمبعة جَدْيدة منِقحة

وَلَرُوَمَكُتَبَرُ الْهُلِلْ بَيروت - لبُنان جميع *انجقوق مجفوظة* ۱۹۸۵ م

دار ومكتبة الهلال

بیروت ـ حارة حریك ـ شارع المقداد مس.ب: ۱٥/٥٠٠٣

#### المؤلف والكتاب

#### \* المؤلف:

#### ١) نسبه وكنيته:

هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه بن حمدان اللغوي النحوي من كبار أهل اللغة العربية المتوفي سنة ٣٧٠ هـ . وأصله من هَمَذان .

#### ۲ ) تحصیله ومشایخه :

دخل بغداد سنة ٣١٤ طالباً للعلم ، فلقي بها أكابر العلماء وأخذ عنهم ، وقرأ القرآن على الإمام ابن مجاهد أبي بكر أحمد بن موسى المتوفى سنة ٣٢٤ ، وأبي سنة ٣٢٤ ، والنحو والأدب على أبي بكر بن دريد المتوفى سنة ٣٢١ ، وأبي بكر بن الأنباري المتوفى سنة ٣٢٨ ، ونفطويه إبراهيم بن محمد بن عرفه المتوفى سنة ٣٢٣ ، وأخذ اللغة عن أبي عمر الزاهد المعروف بغلام ثعلب المتوفى سنة ٣٤٥ ، وسمع الحديث من محمد بن مخلد العطار المتوفى سنة المتوفى سنة ٣٤٥ ، وقرأ على أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي المتوفى سنة ٣٣١ ، وقد روى مختصر المزني عن أبي بكر النيسابوريّ ، وأخذ عنه المُعافى ابن زكريا النهروانى المتوفى سنة ، ٣٩ وغيره .

#### ۳) تلامذته:

ثم انتقل إلى الشام فإلى حلب فاستوطنها ، وتقدّم في العلوم حتى كان

أحد أفراد عصره ، وكانت الرحلة إليه من الآفاق . وقرأ عليه آل حمدان وكانوا يُجلُّونه ويُكرمونه ، فانتشر علمُه وفضلُه وذاع صيته ، وقصده الطلاب . وكان ممن أخذ عنه عبد المنعم بن غلبون ، والحسن بن سليمان وغيرهما . وله مع أبي الطيِّب المتنبِّي مناظراتُ وأخبارٌ عند سيف الدولة . وله شعر حسن ؛ فمنه قوله على ما نقله الثعالبي في كتاب اليتيمة :

إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير فيمن صدّرته المجالس وكم قائل ما لي رأيتك راجلًا فقلت له من أجل أنك فارس

#### ٤ ) مذهبه :

أمّا اعتقاده فقال ابن أبي طيّ : إنه كان إمَاميًّا عالمًّ بالمذهب . وقال ابن حجر في لسان الميزان : وقد ذكر في « كتاب ليس » ما يدلّ على ذلك . وقال الذهبي في تاريخه : كان صاحب سُنّة ، وزاد ابن حجر : كان يُظهر ذلك تقرُّباً لسيف الدولة صاحب حلب ؛ فإنه كان يعتقد ذلك ، وقد قرأ أبو الحسين النصيبي وهو من الإمامية عليه كتابه في الإمامة .

#### ٥ ) مصنفاته:

ولابن خالويه من التصانيف :

١ - « كتاب ليس » وهو كتاب كبير قد طبع منه نبذة يسيرة وضاع أكثره . وهذا الكتاب يدل على اطلاع عظيم ؛ فإنه مبني من أوّله إلى آخره على أنه ليس في كلام العرب إلا كذا وكذا .

٢ ـ وله كتاب لطيف سمّاه « الآل » وذكر في أوّله أن الآل ينقسم خسا وعشرين قسماً ، وذكر فيه الأثمة الإثني عَشَرَ وتاريخ مواليدهم ووَفَيَاتهم وأمّهاتهم . والذي دعاه إلى ذكرهم أنه قال في جملة أقسام الآل : وآل محمد بنوهاشم .

٣ ـ وكتابُ اشتقاق خالويه ، وكتابُ أسهاء الأسد ذكر له فيه خمسمائـة
 اسم .

- إعراب ثلاثين سورةً وهو هذا الكتاب .
  - ٥ \_ بديعُ القرآن ،
  - ٦ ـ كتاب الجُمَل في النحو .
  - ٧ \_ كتاب المقصور والممدود .
    - ٨ ـ كتاب المذكّر والمؤنّث .
  - ٩ ـ شرح مقصورة ابن دُرَيْدٍ .
    - ١٠ ـ كتاب الألفات .
    - ١١ ـ كتاب غريب القرآن .
- هذا ما تبين في التراجم . ثم ذكر المؤلف نفسه في هذا الكتاب كتباً أُخَرَ منها :
  - ١٢ \_ كتاب الألفات ،
  - ١٣ ـ كتاب الماءات ، أو كما قال في موضع آخر كتاب ما .
    - ١٤ ـ كتاب المبتدىء ،
    - ١٥ \_ كتاب إعراب القرآن .
- 17 ـ كتاب في الأسماء الحسنى ، وسماه في موضع آخر كتاب شرح أسماء الله .
  - ١٧ ـ كتاب العين .
  - ١٨ ـ رسالة شكاة العين.

#### \* هذا الكتاب ؛

يعتبر كتاب إعراب ثلاثين سورةً من أمهات كتب اللغة والإعراب ومرجعاً هاماً لكل باحث ومتبحر في علوم اللغة ومعاني القرآن الكريم وفهم آياته وقد وجدمنه أربع نُسَخ أكملها النسخة المحفوظة في المتحف البريطاني وهي أصل هذه الطبعة ، ونسخة خطية في دار الكتب المصرية ، ثم نسخة ثالثة في خزانة رامفور ، إلا أن ناقل هذه النسخة أسقط الفوائد اللغوية وذكر القراءات الشاذة حتى لم يبق إلا الربع من النسخة الكاملة . وأما النسخة

الرابعة وهي محفوظة في خزانة آيا صوفية في الأستانة فإنها لا تشتمل إلا على عشر ورقات ، اختصر الناقلُ اختصاراً مفرطاً حتى لم يبقَ لها فائدة البتة .

هذا وقد جرت معارضة هذه النسخ على بعضها لحذف ما أمكن من تحريف وتصحيف. وقد أشير إلى ذلك في حواشي الكتاب. وقد رمز لهذه النسخ في التعليقات بحرف «م» لنسخة دار الكتب المصرية، كما رمز لنسخة المتحف البريطاني بحرف «ب» ولنسخة رامفور بحرف «ر»

بفأوالللسنورونون مؤل احمزوالجا والمبرجج والملف والملام فالزاغ الرافح وقال خرون لله تعامع علي بنز وسرالله نعامع محدضا النه علي ليزو فللقطعم المغروطيه وبخرما فهوقا للخرون ومونولا خنزالمستخه الالله نعاافت وتوفي للعجراعي است مراحة والبغوالج وفرعف يغوكا قالائناغرا ماجامهم اللحوالانافي وللمزي للقلات عاما فانترتنا جوا معبولا المنوصا فهمتهمر فأراؤه الفرابالي وفاللخ المنبت بالشاائر كامفاالتهذب كلنافا شغناف وفاللغ بالخيرخ برايت وان سُرَافًا ولا الجب السَّواع ان الله وقال خو ولنالها مع لنا فالد و قام عنه المناه عنه المناه الم استدنيا ومحاهد مغلن بابجاء والمتزام توجود ساغ ليؤلين ر مساتب أن المنظفة واستنب التفري عن الفيا لمالمنا تنطه حطئ وقتلت كدد ولطح إحادت بنظ معرون منط فلم يُزلصود لها وُمعَ على ختا المارِد مُن يقطى وفي المرفع الفطعة الم ممود ولا قرد لنها في اغراب لقران مَا مِمْعَنَ الْهِي كَ لَا نَسَالُ الْمِعُ الْمُعَنَى نَعْمَ مُعَالِكُ الْمِعْمَ اللَّهِ الْمُعْمَ اللَّهِ الْم

صورة لإحدى صفحات المخطوطة المكتوبة بالخط اليمني . ويلاحظ أن الحروف مهملة من الإعجام وقد وردت هذه الصفحة في الكتاب بالصفحات رقم ١٣٥ و ١٣٦ و ١٣٧ .

|      |   |          | :  |     |   |  |
|------|---|----------|----|-----|---|--|
|      |   |          |    |     |   |  |
|      |   | . 7      |    |     |   |  |
|      |   |          | .1 |     |   |  |
|      |   |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    |     |   |  |
|      | ¥ |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    | ·   |   |  |
| 1 44 |   |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    | • 0 |   |  |
|      | * |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    |     |   |  |
|      | ¥ |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    |     | * |  |
|      |   |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    |     |   |  |
| \$   |   |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    |     |   |  |
|      |   |          |    |     | 3 |  |
|      |   | <b>'</b> |    |     |   |  |

## إِنْ الرَّحِيمِ إِلَّرِجِيمِ الْمُعْرِ الرَّحِيمِ الْمُعْرِ الرَّحِيمِ الْمُعْرِ الرَّحِيمِ الْمُعْرِ الرَّحِيمِ المُعْرَالِ الرَّحِيمِ المُعْرَالِ الرَّحِيمِ المُعْرَالِ المُعْرِقِيمِ المُعْرَالِ المُعْرِيلِ فِي مُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرِيلِ فَالْمُعْرِلِي الْمُعْرِقِيلِ فَالْمُعْرِقِيلِ فَالْمُعْرِيلِي فَالْمُعْرِقِيلِ فَالْمُعِلَّ الْمُعْرِقِيلِ فَالْمُعْرِقِيلِ فَالْمُعِلَّ الْمُعْرِقِيلِ فَالْمُعِلَّ الْمُعْرِقِيلِ فَالْمُعْرِقِيلِ فَالْمُعِلَّ الْمُعْرِقِيلِ فَالْمُعِلَّ الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْرِقِيلِ فَالْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي ال

قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خَالَوَ يُهِ النحوى : هذا كَتَابُّ ذكرتُ فيه إعراب ثلاثين سُورةً من المُفَصَّلِ بشَرْح أُصولِ كُلِّ حرفٍ وتَلْخبِصِ فُروعِه ، وذكرتُ فيه غريبَ ما أَشْكَلَ [منه] وتبيينَ مَصَادِرِه وتثنيتَه وجَمْعَه ؛ ليكونَ مَعُونةً على جميع ما يَردُ عليك من إعراب القُرْآن إن شاء الله ، وما توفيقُنا إلا بالله .

## و أُعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيم ) عصر

و المَّا أَعُودُ الله و اله و الله و

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م · (۲) في ر : « تبين مصدره وتصريفه وتننيته » وصوابه تبيين الخ ·

<sup>(</sup>٣) في م : « وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » ·

<sup>(</sup>٤) ر : « فاستثقلت » · (ه) فى ب : « والتــا، للتأنيث » ·

فهو عائلًا، فعاذَ فِعْلَ مَاضٍ، و يَعُوذُ فِعْلَ مُضَارِعٌ يصلُح لزمانَيْنِ الحالِ والاستقبالِ، والمسلخ إلا لزمانٍ مُنْقَضٍ قَرُبَ أو يَعد ، فإذا دخلت على الفعلِ المضارع السينُ أو سَوْفَ أزالتاهُ الى الاستقبالِ لا غَيْر ، وعَوْدًا مَصْدَر ، وإنْ شئت قُلْتَ عَاذَ مَعاذًا وعَوْدَةً وعِيَادًا ، كُلُّ ذٰلِكَ صَوابٌ ، وعائِدٌ اسمُ الفاعلِ، واسمُ المفعول عَاذَ مَعاذًا وعَوْدَةً وعِيَادًا ، كُلُّ ذٰلِكَ صَوابٌ ، وعائِدٌ اسمُ الفاعلِ، واسمُ المفعول مَعوذٌ به ، والأحر عُذُ للذَكِّ ، وعُوذِي للؤنَّت، وعُوذَا لِلاَشنين، وعُوذُوا للرّجالِ، وعُذْنَ يا نِسْوَةُ ، ومعنى أعوذ [بالله] أَعْتَصِمُ وأَمْتَنِعُ بالله من الشيطان الرجيم ، ويُنشَدُ: أَنْفي لَكَ اللهُمُ عَانٍ رَاغِمُ \* مَهما تُجَشَّمْنِي فإنِّى جَاشِمُ . ويُذْتُ با إراهُمُ \*

يريد به إبراهِيمَ [النبيَّ عليه السلام] ، ومِنَ العَرَبِ مَنْ يَقُولُ إِبراهام وَكَذَلَكُ قَرَأُ ابنُ عامرٍ ، وذلك أنّ إبراهيم اسمُّ أعجميٌ ، فإذا عَرَبتُه العربُ فإنّها تُخَالِفُ بين ألفاظه ، ومنهم مَنْ يقولُ إِبْرَهِم بغير آلف ؛ قال الشاعرُ :

نَحْرُثُ آلُ اللهِ فى كَعْبَتِهِ ﴿ لَمْ يَزَلُ ذَاكَ عَلَى عَهْداً بُرْهَمُ وَاللّهِ مِن وَحَدّثنا عَلَدُ عِن مَعْلَبٍ عِن سَلَمةً عَنِ الفَرّاء قال : العربُ تقول نَعُوذُ بِالله من (٧) طئة الذَّلِيلِ أَى أُعوذُ بالله من أَنْ يَطَانِى ذَلِيلٌ ، و يقال مَمَاذَ اللهِ من ذلك ، ومَعَاذَة الله من ذلك ، وعائذًا بالله من ذلك ،

<sup>(</sup>۱) فى ب : « للزمانين للحال ... » (۲) زيادة عن م .

<sup>(</sup>٣) هامش ب: أى حامل · (٤) هذا الرجزمحزف فى ر · والرجزلزيد بن عمرو بن نقبل ' ويروى لعبد المطلب · ك · (٥) هامش : « يوصف به الأشراف » ·

<sup>(</sup>٦) عجد هو مجد بن القاسم بن بشاربن الأنبارى المتوفى سنة ٣١٨ . وثعلب أحمد بن يحيى المتوفى سنة ٢٠١٠ . وسعه هو ابن عاصم النحوى الكوفى . والفراه يحيى بن زياد الباهلي المتوفى سنة ٢٠٧

 <sup>(</sup>٧) كذا في م ولسان العرب (مادة وطأ) . وفي ب : «وطأة الذليل» .

من ذلك ، معناه أعوذُ بالله من ذلك . [ ورُوى عن الحسن البصرى أنه قرأ و و و و أن ربّ ان يَحْضُرُونِ " . ] و و أن ربّ ان يَحْضُرُونِ " . ] و و أن ربّ ان يَحْضُرُونِ " . ] فامّا قول المرب : أطيب اللهم ما أكل عن عَوْدِهِ ، يريدون ما أكل عن العظم . والعُودُةُ ما عاد من الرّ يح بشجرة أو غيرها ، فامّا الذي حدّ ثني ابن مجاهد عن السّمري عن الفراء أن العرب تضرب منسلًا وأول من قاله سُلَيْكُ بن السّلكة : " اللهم إني أعودُ بك من الخيبة ، فامّا الهَيْبة فلا هيبة " فالخيبة الفقر ، ومعني لا هيبة أي لا أهاب أحدًا ،

أَلْلُهِ " جرّ بباء الصّفة وهي زائدة ؛ لأنك تقولُ الله فتُسقط الباء . وحروف الزوائد في صدور الأسماء ثلاثة اللام والكاف والباء . فالكاف للتشبيه ، واللام للميلك ، والباء للا تُصال وللصوق . وموضعُ الباء نصبُ لأنها قد حلّتُ على مفعول ، وعلامة بحرة كسرة الهاء . والأصلُ أعوذ بالإله ، فحذفوا الهمزة اختصاراً وادغموا اللام فاللام ، فالتشديدُ من أجل ذلك ؛ كما قال تعالى : ﴿ لَكِنّا هُوَ اللهُ ربِّ ) الأصلُ لكن أنا ، فحذفوا الهمزة اختصاراً وأدغموا النون في النون ، قال الشاعر : وترمينني بالطّرف أي أنت مُذنبُ \* وتقلينني لكن إياليه لا أقبلي وترمينني بالطّرف أي أنت مُذنبُ \* وتقلينني لكن إياليه لا أقبلي وترمينني بالطّرف أي أنت مُذنبُ \* وتقلينني لكن إياليه لا أقبلي

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م · (۲) زاد فی م : ﴿ كَمَا قَالَ الشَّاعَى : وما خیر خبر لیس فیسه سراسسة \* وما طیب لحم لا بسکون علی عظم»

ولم نوفق للصواب في كلمة «سراسة» ·

<sup>(</sup>٣) كذا . والذى في القاموس وشرحه أن العودة هم الرقية ، فأما ما عادْ من الريح الخ فاقه عوّد كسكر . أقول: فقد يحتمل أن يكون هنا سقط ، وكان الأصل: والعودة الرقية ، والعود ماعاد الخ .ع .ى . (٤) ابن مجاهد هو أبو بكر أحمد بن موسى القارئ المتوفى سنة ٢٢٪ ، والسمرى هو مجد بن الجهم المتوف سنة ٢٠٪ .

 <sup>(</sup>٦) هامش : « وقيل اثمانية أشياه » ٠

(۱) [أراد : لكِنْ أنا] يُخَاطِب امرأة ، فإن قيل لِم شُددت اللام ؟ فقل للإدغام، وذلك أن الإدغام [ف الكلام] على ضربين لقُرْبِ المَغْرَجَيْنِ وتَجَانُسِ الحَرْفَيْنِ ، فإن قيل لِمَ لَم ينوّن، ؟ فقل لدخول الألف واللام؛ لأن التنوين والإضافة والألف واللام من دلائل الأسماء، فكلَّ واحدٍ منها يُعا قِبُ صاحبيةٍ .

و من "حرف جرة وهي لبتد أ الغاية ، كاأن «إلى» لمُنته الغاية ، فإذا قلت : لزيد من الحائط إلى الحائط ، فقد بينت به طَرَفَى مالة لأنك ابتدأت بمن وانتهيت بإلى ؟ وكذلك خرجتُ من العواق إلى مَكّة . حدثني المحمدان النحوي واللغوي عن مقلّي قال : إذا قال الرجل : لزيد على من واحد إلى عَشَرة فأنز أن يكون عليه ثمانية أذا أخرجت الحدين ، وجائز أن يكون عليه عشرة إذا أدخلت الحدين معا ، وجائز أن يكون عليه قسمة إذا أخرجت حدا وأدخلت حداً .

و الشَّيْطَانِ " جَرِّ بِينَ، علامةُ جرّه كسرةُ النون . فإن قيل لك لِم َ شُددتِ الشين ، فقل أُدْغِمَتْ فيها اللهم واللهم تُدْغَمُ في أربعة عَشَرَ حرفاً بني التاء والثاء والدال والذال والراء والزاى والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون . و إنما صارت اللهم تُدْغَمُ في أربعة عشر حرفاً وهي نصفُ حروف المُعْجَم لأنها أوسعُ الحروف مخرجًا ، وهي تخرُج من حافة اللّسانِ من أدناه إلى منتهى طَرَف اللّسان

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م · (۲) هامش: أي الذي في الحلالة · (۳) زيادة عن م ، ر ·

<sup>(</sup>٤) في م : « ننجانس الحرفين أو لقرب المخرجين » · (ه) ر : « من خصائص » ·

<sup>(</sup>٦) في م : «يما قب صاحبه » • (٧) هامش : «أى اذاذكر متعلقها» • (٨) هما محمد ين القاسم بن بشار بن الأنبارى ، ومحمد بن الحسن بن دريد ، ولكن ابن دريد لم يروعن ثعلب • (٩) في ب : « اذا أدخلت معها الحدين » • (١٠) هامش : « أى وهو الصوأب عند أبي حنيفة » •

ونُو يَقَ الضاحِكِ والنابِ والرَّبَاعِيَةِ والنَّذِيَّةِ ، فلمَّا اتَّسعتُ في الغم وقَرُبتُ من الحروف أدغمتُ فيها ، فاعرِف ذلك إن شاء الله تعالى ، حافَةُ اللَّسان طَرَفَه و جَمْعُها حِيفُ ، حدَثنى بذلك مجمد بن أبى هاشم عن ثعلبٍ عن ابن الأعرابي ، فإن قبل : لم فُتِحتِ النونُ في قولك مِن الشيطان ؟ فالجواب في ذلك النونُ في قولك مِن الشيطان ؟ فالجواب في ذلك أن النونَ حُرِّكَ فيهما لِالتقاء الساكنين ، غير أنهم اختاروا الفَتْحَ في «مِنْ » لِانكِسار المي واختار وا الكسر في «عَنْ » لانفتاح العين ، فأمّا قولهم إن اللهُ أمكنني مِنْ فلانٍ ، فإنهم كسروا النونَ مع الهمزة لقِلّة استعالِهم أياه ،

والشيطان يكون فَعْلانَ من شَاطَ يَشِيطُ بقلب ابن آدَمَ وأشاطَه أى أهلكه، ومن شاطَ بقلبه أى مال به، و يكون فَيْعَالًا من شَطَنَ أى بَعُدَ كأنه بَعُد عن الخير؛ كما أنه سمّى إبليسَ لأنه أَبْلَسَ من رحمة الله أى يَئس، وكان اسمه عَزَازِيلَ . يقال دار شَطَونُ أَى بعيدةً، وَنَوِّى شَطُونُ ؛ قال الشاعن :

أَيُّتَ شَاطِنٍ عَصَاهُ عَكَاهُ \* في وَثَاقِ السُّجُونِ والأغلالِ

معنى عكاه شدّه . يعنى بذلك سليان بن داود عليه السلام . وكلُّ مترد من النّاسر وغيرهم [يقال له] شيطان؛ قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَى شَيَاطِينِهِم ﴾ أى إلى رُوساءِ المُنَا فِقين والكفار من اليهود ، وأمّا قولُه تعالى : ﴿ طَلْعُهَا كَأَنّهُ رُءُوسُ الشّياطِينِ ﴾ فقيل الحيّات، وقيل الجحق ، وأمّا قولُ شَييب بن البَرْصاءِ :

<sup>(</sup>۱) كذا في م · وعارة ب : « من أشاطه يشبيطه أى أهلكه › وشاط بقله أى مال بقلب أن آدم» · (۲) المبيت لأمية بن أبي الصلت · ك · (۳) في م : «ثم يلق في السجن ... » · (٤) زيادة عن م · (۵) في م : «أى الى رؤساء المنافقين واليهود» ·

نَوَى شَطَنَتْهُمْ عَنْ هَوَانَا وهَيَّجَتْ ، لنا طَرَبًا إِنَّ الخَطُوبَ تَهِيــجُ فَعِنَى شَطَنَتُهُمْ خَالفَتْ بَهِـم و بَعُدُتْ ، و يقال بَئْرُ شَطُونٌ أَى عَوْجَاء فيهـا عَوَجُّ فَيُسْتَقَى منها بَشَطَنَيْنِ أَى يَحِبُلَين ،

• " الرِّجيم " [جر ] نعتُ للشيطان، علامةُ جره كسرةُ الميم، ولم تُنوَنه لدخول الألف واللهم . وشُـدت الراء لإدغام اللهم فيها ، فإنَّ سال سائلٌ فقال الشيطان رَجَّمَ أُو رُجِّمَ ؟ فقل لا بل رُجِم ، والأصـلُ من الشيطان المَرْجوم ؛ كما قال : \* رُجْمَ بِهُ الشَّيطانُ في هَوَائِه \* • فَصُرِفَ [مَنْ] مَفعولِ إلى فَعِيلِ لأنَّ الياء أخفُّ من الواو ، كما يقال كَفُّ خَضيبٌ والأصلُ مخضوبةٌ ، ولحيدةٌ دَهينُ والأصلُ مدهونة ، ورجلُ جريحُ وصَريعُ، كلُّ ذلك أصلُه الواو لأنه مفعولُ . والمرجومُ فِي اللُّغَةِ المُلْعُونُ المُطرُودُ، فلْعَنه الله معناه طرَّده [الله] وأبعده . قال الشَّمَاخُ : وماء قد و ردتُ لِوصْل أَرْوَى \* عليه الطيرُ كالورَق اللَّمِينَ ذَعَرَتُ بِهِ القَطَا ونَفَيْتُ عنه \* مَقَامَ الذئب كالرَّجُلُ اللَّمين اللَّعِينِ نَعْتُ لَلْدُنْبِ فِي قُولِ سَلَّمَةً . وَالرَّجْمُ أَيْضًا الْقَسَّلُ؛ كَقُولُهُ عَنْ وَجُلَّ : ( لَغَرُجُمُّنُّكُمْ ) ، والرَّجْمُ الشُّمَ ، والرجم بالحجارة ؛ ومنه رَجْمُ الْمُحْصَنَاتِ والْمُحْصَنِين اذا زُنُوا . وقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ومما مِنْ نَمْسِ مولودٍ يُولَدُ إلَّا والشيطانُ ينالُ منه تلك الطُّعْنةَ ولها يَسْتَهِلّ الصبيُّ [صارخًا] إلّا ما كان من مَرْيَمَ بنة عِمْرانَ فإنهال

<sup>(</sup>۱) ريادة عن م (۲) تسكن ابنيم هنا ليستقيم الوزن؛ ومثل هــذا كثير في الشعر كقوله لو عصر منه البان والمسك انعصر » ع · » (۲) في ب : « ضليع » · (٤) الورق الهين هنا : الخبط · (٥) وقيل : هو نعت الرجل · (٦) ر : « زنيا

وضعتُها قالت رَب إِنِّى وضعتُها أَنْثَى و إِنِي أُعِيدُها بِكَ وَذُرِّ يَّهَا مِن الشيطان الرجم، فضُرِبَ دونَها حِجابُ فطعَن فيه ، و إِنّ المَسِيحَ لَمْ اللّه وَلَدَ حَقَّتُ بِه الملائكةُ فلم يَنْهَزُه إِلَيْسُ، وصارت الشياطينُ اليه فقالوا: قد نَكَستِ الأصنامُ رُءُوسَها، فقال: قد حَدَث أمرُ عظيم ، فضربَ خَافِقَ الأرضِ وأَتَى البحارَ فلم يَجِدْ شيئاً ثم وجَد المَسِيحَ حَدَث أمرُ عظيم ، فضربَ خَافِقَ الأرضِ وأَتَى البحارَ فلم يَجِدْ شيئاً ثم وجَد المَسِيحَ وَ مَلَى الله عليه ،

## الله الخراقي والمراقية

" بِسْمِ " جَرُّ بِاءِ الصَفَة وهي زائدة ، فإنْ قيل : ما موضِعُ الباء من الله ؟ ففي ذلك ثلاثةُ أجوِبة : قال الكِسائية : لا موضع للباء ، لأنها أداة ، وقال الفراء : مَوْضِعُ الباء نصبُ على تقدير أقول [بسم الله أو قل بسم الله] ، وقال البصريون : موضع الباء رفعُ بالابتداء أو بخبر الابتداء ، فكأن التقدير أوّل كلامي البسم الله أوّل كلامي . قال الشاعر :

تسالُني عن بَعْلِها أَيُّ فَتَى \* خَبُّ جَبَانُ فَإِذَا جَاعَ بَكَى

أى هو [خَبُّ] جَبَانُ وأَيُّ فَتَى هو ، وقال الله تعالى و تبارك : ﴿ بِشَرِّ مِنْ ذَٰلِكُمُ النَّارُ ﴾ أَيْ هي النَّارُ ، وعلامةُ الجَرِّ في " يسمِ "كسرةُ الميم ، ولم تُنوِّنه لأنه مضاف ، فإنْ قيل لك : لم لم تنوِّن المضاف ؟ فقُلُ : لأن الإضافة زائدة والتنوينَ زائد مُ ولا يُجْمَع بين زائدين ، فإنْ قيل : لأنها أسقطت الألف من يسم والأصلُ بِآسم ؟ فقُلُ : لأنها

<sup>(</sup>۱) ر: «بيا، ملصقة» · (۲) في م ، ر: «أوجه » ·

<sup>(</sup>٣) في ب : «لا موضع لها» . (٤) التكلة من ر، م .

<sup>(</sup>ه) الرجز للجليع بن شميدً . ك · (٦) زيادة عن م ·

كَثُرَت على ألسِنة العرب عند الأكل والشرب والقيام والقعود، فَدُفِ الألف اختصارًا من الحطّ لأنها ألف وَصْلِ ساقطةً في اللفظ، فإنْ ذكرتَ اسماً من أسماه الله عزّ وجلّ وقد أضفت اليه الأسمَ لم تَعْذفِ الألفّ لفلّة الاستعالى؛ نحو قولك باسم الربّ، وباسم العزيز، فإن أتيت بحرف سوى الباء أثبت أيضًا الألفّ نحو قولك لأسم الله حلاوةً في القلوب، وليس اسمُ كاسم الله ، وكذلك باسم الرحن، وباسم الجليل، وو اقراً باسم ربّكَ الذي خَلقَ "، فإذا أسقطت الباءكان لك في الاسم أد بع لغايت : إسمَّ وسمَّ وأشمُّ وسمَّ . قال الشاعر : أرسل فيها بازلًا لا نَعْدَمُهُ \* بِآسم الذي في كلِّسُورةٍ سِمَّهُ أرسلَ فيها بازلًا لا نَعْدَمُهُ \* بِآسم الذي في كلِّسُورةٍ سِمَّهُ

وقال آخر:

وعامُن أعجبن مُقَدَّمُهُ \* يُدْعَى أَبَا السَّمْجِ وَقِرْضَابُ سُمُهُ السَّمْجِ وَقِرْضَابُ سُمُهُ السَّمْجِ وقرْضَابُ سُمُهُ . القِرضَابُ اللَّصِ ، فَمَنْ قال إِسْمُ وسِمُ أخذه من سَمِى يَسْمَى مثل عَلَى يَمْلَ . ومَنْ قال أَسْمُ وسُمُ أخذه من سَمَا يَسْمُو، وكلاهما معناه المُلُوّ والِآرتفاع .

\* قد وردتْ على طريق تعلُّمهُ \*

فإنْ سأل سائلٌ فقال : لِمَ أُدخلت الباءُ في بِسْمِ وهي لا تكون إلّا صِلةً لشيء (٢) قبلها؟ فالجواب فيذلك أنّالة تبارك وتعالى أدّب نبيّه صلّى الله عليه وسلّم أن يُقدّم أسمه

<sup>(</sup>١) ورد هذا الرجز في لسان العرب ج ١٩ ص ١٣٦ هكذا :

أرســل فيمــا بازلا يقرمه \* وهو بها ينحو طريقا يعلمه

<sup>\*</sup> باسم الذي في كل سورة أميه \*

والتقريم : جعل الصبي أو الدابة يقرم أي يأكل.

<sup>(</sup>٢) في م ، ر: ﴿ بَأْنَ يَقَدُّمُ اسْمُ اللهِ ﴾ .

عند كل أَخْدُ في عملٍ ومُفْتَتَجِ كلِّ كلام تبرُّكًا باَسمـه جلّ وعنْ ؛ فكان التقـدير (١) قُلْ يا عِدُ باسم الله .

والألفُ في آسم الله ألفُ وَصْلِ تسقُط في النصغير اذا قلتَ سُمَّي .

وَإِن قَالَ قَالُ اللّهِ الاسماء لا لَتَصَرَّف و إنما التصرَّف للا تعال كقولك ضَرَب يَضْرِب ضَرْبًا ، فَلِم قالتِ العربُ بَسْمَلُ يُبَسْمِل بَسْمَلةً ؟ فالجواب فرذلك أن هذه الأسماء مشتقة من الأفعال، فصارتِ الباء كبعض حُروفه إذ كانتْ لا تُفارقه وقد كَثُرتْ صُحْبَمًا له ؟ قال الشاعر :

لقد بَسْمَاتُ لِـــلَى غداةَ لَقِيتُهَا \* فيا حَبَّدَا ذاك الحَبِيبُ الْمَبَسُمِلُ ومن ذلك قولهم : قــد هَيْلَل الرَّجُلُ إذا قال لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وقــد حَوْلَقَ إذا قال لا حَوْلَ ولا قُوةَ إِلاَ الله ، وقد حَيْمَلَ اذا قال حَيَّ على الصَّلاة ، وقد حَمْدَل إذا قال الحَمْدُ لله ، وقد أكثرَ من الجَعْفَلة أَيْ من قول جَعَلني الله فِدَاكِ .

• وآسم " الله " جرّ بإضافة الاسم اليه، والأصلُ بآسم الإله؛ قال عبد الله بن رواحــة :

بِآسِمِ الإلهِ وبه بَدِينَا \* ولو عَبَـدْنا غيرَه شَقِيناً \* وحَبُدًا رَبًا وحبٌ دِيناً \*

غُدُذِفِ الهمزةُ اختصارًا وأُدغمتِ اللامُ في اللام ، فالنشديدُ من جَلَلِ ذلك ، ولم تُتَوِّنْ ذلك لدخول الألف واللام .

<sup>(</sup>١) زاد في م : «ابتدئ بسم الله» . (٢) بسل فعل مولد إسلامي لم تعرف العرب مثل هذا .ك.

 <sup>(</sup>٣) كذا ف الأصول و المنى المراد مفهوم (٤) لسان العرب ج ١٣ ص ٥٥ والبيت مولد ١٠٠٠

وسمعتُ أبا على النحوى يقول: آسمُ اللهِ تعالى مشتقٌ من تألّهِ الحَلْق اليهِ أى فقرهم وحاجتهم اليه . وقال آخرون في قوله تعالى : ﴿ وَالْهُ لَكُمُ اللّهُ وَاحِدٌ لَا الله وَاللّهُ هُوَ الرَّحْنُ الرّحِيمُ ﴾ إنّ الألوهية اعتبادُ الحَلْق، أي الذّي يَسْتَحِقّ ان يُعبَدَ معبودٌ واحدٌ بان الدّي يَسْتَحِقّ ان يُعبَد معبودٌ واحدٌ بان الذي تعبُدون خَلْق مِثلُكُم من خَلْق الهِكُم . والواحد الذي لا مِثلَ له ولا شهيه [له] ، كما تقول : فلانٌ واحدٌ في الناس ، وقال آخرون : معني الوحدانية انفرادُه عن الأشياء كليّا غير داخل في الأشياء جلّ الله وعلا ،

" الرَّهْنِ الرَّحِيمِ " جَرَّانِ صِفَتَانِ لِله تعالى ، علامةُ جرِّهما كسرةُ النور والميم ، وشَدَّدْتَ الرَاءَ فيهما لأنك قلبتَ من اللّام راءً وأدغت الرَّاء في الرَّاء فإن سأل سائل فقال : إنما أدْغَمَتِ [اللّامُ في الرَّاء لَهُرْب الحَوْرَجَيْن ، فهل يجوز إدغام] سال سائل فقال : إنما أدْغَمَتِ [اللّامُ في الرَّاء لهُرْب الحَوْرَجَيْن ، فهل يجوز إدغام] الراء في اللّام نحو « آسْتَغْفِر لَمَّمُ » ؟ فقل لا ؛ وذلك أنّ سِيبَوَيْهِ وغيرَه من البَصْريِّين لا يُجيزون إدغام الرَّاء في اللّام نحو اخْتَرْ ليطة ؛ لأنّ الراء حرَفَ فيه تكرير ، فكأنه إذا لا يُجيزون إدغام الرَّاء في اللّام نحو اخْتَرْ ليطة ؛ لأنّ الراء حرَفَ فيه تكرير ، فكأنه إذا أدغم فقد أدغم حرقًا مُشَدِّدا نحو " مَسَّ سَقَرَ " ، و" أُحِلِّ لَكُمُ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ " . وادغامُ المشدَّد فيما بعده خطأ بإجماع ، فأمّا ما رواه اليزيدي عن أبي عمرو : وادغامُ المشدَّد فيما بعده خطأ بإجماع ، فأمّا ما رواه اليزيدي عن أبي عمرو : « آسْتَغْفِر لَمُمْ » « وآصطبر لِعبَادتِهِ » [ونحو ذلك] ، فكان ابن مُجاهِدٍ يُضَعّفه لرداءته « آسْتَغْفِر لَمُمْ » « وآصطبر لِعبَادتِهِ » [ونحو ذلك] ، فكان ابن مُجاهِدٍ يُضَعّفه لرداءته وقد المُن الله عَلَيْه المُن المَن اللهُ المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن عَمْ المُن المِن المُن المِن المُن الم

<sup>(</sup>۱) هذا رهم من أبي على ؟ إنما التأله منقول من اسم الله نعالى . ك . وفي لسان العرب : « ... ومعنى ولاه أن الخلق يولهون في حوائجهم أي يضرعون اليه فيا يصيبهم و يفزعون اليه في كل ما ينو بهم ، كا يوله كل طفل الى أمه » . (۲) في م : « خلق كثير مثلكم » . (۳) في ب : « من خلق إله كم الواحد الذي ... الخ » . (٤) زيادة عن م . (٥) - في م : «واحد الناس» . (٢) في م : «... عن الأشياء جميعها غير داخل في الأشياء كلها... » . (٧) في م : «فا بلمواب في ذلك أن سيبويه ... الخ » . (٨) لعله «أخبر لبطة » . ع . ي .

فى العربية، ولأن الرواية الصحيحة عن أبى عمرو الإظهارُ لأنه رأسُ البصريّين، (١) فلم يَكُ لِيَجْتَمِعَ أهلُ البَصْرةِ على شيءٍ وسيّدُهم على ضدّه ، وكان الفرّاء يُجيز إدغام الراء في اللام كما يُجيز إدغامَ اللّام في الراء ،

وآسمُ الله عن وجل قُدِّم على الرحمن الرحيم لأنه آسمُ لا ينبغى إلاّ للهِ جلّ ثناؤه · وقيل في قوله تعالى : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ أى هل تعرف في السَّهْل والجَبَلِ والبَرّ والبحر والمَشْرِقِ والمَغْرِبِ أحدًا أسمُه اللهُ [غيرَ الله] عن وجل ، وقيل : هو آسمُه الأعظم ، وقيل المُمهُ الأعظم ياذًا الجلكلِ والإكرام ، وقيل يا حَيُّ يا قَيُّومُ ·

وقُدِّم الرحم ألم على الرحم المتعلقة الرحم المتعلقة الرحم المتعلقة الرحم المتعلقة الرحم المتعلقة الرحم المعلقة الرحم المعلقة الرحم المعلقة المحتم المعلقة المحتم المعلقة المحتم المعلقة المحتم المعلقة المحتم المحت

وَنَدْمَانِ يَزِيدُ الْكَأْسَ طِيبًا \* سَـقَيْتُ وقد تَغَوَّرَتِ النَّجُومُ وقال آخرون : رَحمُنُ بِالْعِبْرَانِية رَ نَّمَان ؛ وأنشدوا بيتَ جرير : (٧) أو تتركون إلى القِسِّينَ هِجْرَتَكُم \* ومَسْحَكُمُ صُلْبَهُم رَنْمَانَ قُرْ بِانَا الْوَتْرَكُونَ إلى القِسِّينَ هِجْرَتَكُم \* ومَسْحَكُمُ صُلْبَهُم رَنْمَانَ قُرْ بِانَا

<sup>(</sup>۱) كذا فى م . وفى ب : « ... الإظهار وهو رأس البصريين ولم يجمع أهل البصرة على شى، وسيدهم على خلافه » . (۲) زيا دة عن ر ، م . (۳) زيادة عن م . (٤) فى ب : « وقال ذلك ... » . (٥) البيت للبرج بن مسهر . (٦) كذا! والصواب بالسريانية . ك . (٧) فى ديوان برير (نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم ١ أدب ش) : « هل تتركن » .

والذي أذهب إليه أنّ هذه الأسماء كلّها صِفاتٌ بِنهِ تَبَارِكَ وتعالى وثناءُ عليه وبدي الأسماء الحُسْنَى؛ كما قال الله : ﴿ و للهِ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَا دْعُوهُ بِهَا ﴾ فَسُئِلَ اللهي صلّ الله عليه وسلّم عنها فقال : « تِسعةٌ وتِسعونَ اسماً مَن أحصاها دخل الجنّة ». وقد بَيْنُهُا في كتاب مُفْرَدٍ، واشتقاقَ كلّ اسمٍ منها ومعناه ، لأنّى قد تَحَريْتُ في هذا الكتاب الإختصار والإيجاز ما وجدتُ إليه سبيلًا، ليتعجّلَ الإنتفاعُ به و يَسْهُلَ حَفْظُه [على من أزاده] ، وما توفيق إلا بالله [عليه توكلت] .

## ذَكُرُ فَائْدُةٍ فِي بِسِمِ الله :

أمّا قولُه تعالى ؛ (وقالَ أركبُوا فِيهَا بِآسِمِ اللهِ مُحْرَاهَا ومُرْسَاهَا) هـ ذا مما حكى الله تبارك وتعالى عن نبى من أنبيائه وصَفِي من أصفيائه تقْديمُه آسمَ اللهِ قبلَ ركوبهِ وأَخْذِه في كلِّ عملٍ، فَهُجْراها ومُرْسَاها رفع بالإبتداء، ويشيراللهِ خبُره، ومعناه التقديم والتأخير، والتقدير إجراؤها و إرساؤها بسم الله ، فعلى هذا التمامُ عند مُرْسَاها ، ويجوز أن يُحْعَلَ بسم الله كلامًا تامًّا كما قبل في نحْوِ البُدُنِ ( فَآذْكُرُوا اسمَ الله عَلَيها صَوَافً ) فيكون مُجراها ومُرْسَاها في موضع نصب ، فأمّا قراءة مُجاهد [ التي حدّثني ابنُ مجاهد عن السّمري عن الفرّاء أن مجاهدًا ] قرأ «باسم اللهِ مُجْرِيها ومُرْسِيها» فِعلهما صِفتين عن السّمري عن الفرّاء أن مجاهدًا ] قرأ «باسم اللهِ مُجْرِيها ومُرْسِيها» فعلهما صِفتين عن السّمري عن الفرّاء أن مجاهدًا ] قرأ «باسم اللهِ مُجْرِيها ومُرْسِيها» فعلهما على الحال لله تو عنه المُؤسِيها ، فلما نُحزِاتِ الألفُ واللهمُ نصَهما على الحال على الحال ، يريد المُجْرِيها والمُرْسِيها ، فلما نُحزِاتِ الألفُ واللهمُ نصَهما على الحال المعارة م : « نبن الني صلى الله عله وسلم هذه الأماء فقال رسول الله صلى الله عله وسلم إن

لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة » . (٢) فى ب : « وقد تخيوت » . (٣) زيادة عن م . (٤) على الظرف .

والقطع . قال : ومثلُ هذا مِمَا لَفْظُه مَعْرِفَةً ومعناه الْآنفصالُ والتنكيرُ قوله [عَنْ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

د کر فاندة أخرى :

اعلم أن بسم الله الرحمن الرحم آية من سُورة الحَمْد وآية من أوائل كلّ سورة في مذهب الشافعي ، وليستُ آية في [كل] ذلك عند مالك ، وعند الباقين هي آية من أقل أم الكتاب وليستُ آية في غير ذلك ، وقد ذكرنا الاحتجاج في ذلك في كتاب شرح أمهاء الله جلّ وعزّ ، فأمما القُرّاء السبعة فيثيتون بيشم الله الرحمن الرحم في أقل كلّ سورة إلا في براءة ما خَلا أبا عمرو وحمزة فإنهما كانا لا يَفْصلان بين السورتين بسم الله الرحمن الرحم ، حدّثنى أبو سعيد الحافظ قال حدّثنى أبو بكر النيسابوري قال سمعت الربيع يقول سمعت السيافعي يقول : أقل الحمد بسم الله الرحمن الرحم وأقل البقرة التم ، وكل ما ذكرت من اختلاف العلماء والقراءة فقد رُويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذي صح عندى فمذهب الشافعي [ رحمه الله ]

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م · (۲) في م : « آية من السورة أعنى من سورة الحمله ». ·

<sup>(</sup>٣) فى م : « ... هى آية فى أوّل أم القرآن وليست آية فى ماعدا ذلك» . (٤) هامش ب : « قال ابن هشام غفر الله له : هذا وجه حسن وهو أنها تثبت فى أوّل الفاتحة فهى آية منها وهى فى أوّل كل سورة إعادة لها فلا تكون منها ، فيقال هى آية فى أوّل كل سورة وليست آية من كل سورة» . انتهى (٥) كذا فى م . وفى ب : « والأصح عندى » .

ذِكُ فَالْدَةِ أُخرى في بِسْمِ الله:

إنْ سأل سائلٌ فقال : لِم كُسرتِ الباءُ في بِشِيمِ الله؟ فالجوابُ في ذلك أنهم لَمَ وجدوا الباءَ حرفًا واحدًا وعَملُها الجرَّ ألزموها حركة عَملِها .

عجيد إعراب أمُّ القرآنِ ومعانيها عصل

قال أبو عبد الله : سُمِّيتُ سُورةُ الحَيْدِ المَثَانِيَ لانها تُثَنَّى في كلِّ زَكْمةٍ ؛ قال الله تَباركَ وتعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي ) قيل الحَمْدُ ، وقيل [المثانى] القرآنُ كلَّه ، وقيل المثانى ما بَعْدَ المِلَ عُتينِ ، قال الله تبارك وتعالى : ( مَثَانِي تَقْشَعِرَ مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ يَخْشَوْنَ ) ، وسُمِّى القرآنُ مَثَانِي لأنه تُثَنَّى فيه القصصُ والأنباء ، وأما قولُ شَبِيبُ بن البَّرْصاء :

فَلَا وَصْلَ إِلَّا أَنْ تُقَارِبُ بِينَا \* فَلَائِصُ يَجَـٰذِبْنَ الْمَثَانِيَ عُوجُ (١) فإنّالأزِمّة يقال لها المَثَانِي، الواحدةُ مَثْنَاةً. وعوج: اعوجّتْ من الهُزَال [وكثرة التَّرْحال].

قال أبو عبد الله : وُسَمِّيتُ أُمَّ القرآنِ لأَنَهَا أَوْلُ كُلِّ خَنْمَةٍ ومبتدؤها ، و يُسَمَّى أصلُ الشيء أُمَّا ، قال الله عَنَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَ لَعَلِيَّ حَكِمٍ ﴾ أَمْ الشيء أُمَّا ، قال الله عَنَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَ لَعَلِيَّ حَكِمٍ ﴾ أَى في أصل الكتاب وهو اللوْحُ المحفوظُ ، ورُوى عن عِرْباضِ بن سَارِيةَ السَّلَمِيِّ أَى في أصل الكتاب وهو اللوْحُ المحفوظُ ، ورُوى عن عِرْباضِ بن سَارِيةَ السَّلَمِيِّ قال سَمَعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنى عبدُ الله في أُمِّ الكتابِ وخاتَمُ النبيِّين و إنّ آدمَ لَمُنْجَدِلُ في طِينَتِهِ وسوف أُ نَبِيَّكُم بِتَاوِيل ذلك : أنا دعوةُ وخاتَمُ النبيِّين و إنّ آدمَ لَمُنْجَدِلُ في طِينَتِهِ وسوف أُ نَبِيَّكُم بِتَاوِيل ذلك : أنا دعوةً

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م · (۲) فی م «یقرب» · (۳) فی ب : یحدین ، وهو تصحیف ·

<sup>(</sup>٤) كذا في م والنهاية لابن الأثير ولسان العرب ، ومنجدل : ساقط ، وفي ب، و : ﴿ لِحَجَدُلُ ﴾ والمجدل : المانى على الجدالة وهي الأرض .

أبى إبراهِم، ويَشَارُهُ عِيسَى ورُؤيا أُمِّى، وأُمّ الرأسِ مُجْتَمَعُ الدِّماغ، وقوله تبارَك وتعالى: ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيةً ﴾ لأنّ الكافر اذا دخل النار فصارتُ مأواه كانت أمّا له كالطَفْل الذي يأوي الى أُمّه وكالبهائم التي لا تكون إلّا مع الأُمّات، فَحَمُ الأُمّ في البهائم أمّاتُ، وفي النّاس أُمّهاتُ ، وأنشد:

لقد آلَيْتُ أَغْدِرُ فَى جَدَاعِ \* وَإِنْ مُنَّيْتُ أَمَّاتِ الرِّباعِ اللَّهَاءِ اللَّهَاءِ اللَّهَاءِ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّةُ الللْمُوالِمُ اللْمُواللِمُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُو

وقال آخرون : أُمَّهات واحِدتُها أُمَّهَ } وأنشدوا :

أُمَّهِتِي خِنْدِفُ وَٱلْيَاسُ أَبِي \* حَيْدَةُ خَالِي وَلَقِيطٌ وعَدِي أُمَّهِتِي خِنْدِفُ وَٱلْيَاسُ أَبِي \* حَيْدَةُ خَالِي وَلَقِيطٌ وعَدِي \* وحاتُمُ الطائنُ وَمَّابُ المَّئِي \*

إنى لدى الحرب رخى اللبب \* عنـــد تناديهـــم بهال وهب وأما قوله : حــــدة خالى ولقيط وعدى \* وحاتم الطــائى وهاب المئى

فهو من ربز آخر لاختلاف الروى ولأن قصيا كان قبل حاتم بنحو مائة سنة ، ثم رأيت البغدادى فى الخزانة (ج٣ص ٤٠٣) ذكرأن قوله «وحاتم الطائى وهاب المئى» من رجز أورده أبو زريد فى نوادره فى موضعين ، الموضع الأول قال هو لامرأة من بنى عقيل تفخر بأخوا لها من اليمن ، وهو

حيدة خالى ولقيط وعلى \* وحاتم الطائى وهاب المي

ولم يكن كحالك العبد الدعى • يأكل أزمان الهزال والسِّني

هنات عیر میت غیر ذکی \*

إلى أن قال ص ٣٠٧ تمة : زعم العيني أن البيت الشاهد من هذا الرجز :

\* إنى لدى الحرب رخى اللب \*

وهذا لا أصل له ... فراجعه تجده ذكر نحو ماذكرناه ٠ ع ٠ ى ٠

<sup>(</sup>۱) جداع : يصف سنة تقطع الأشياء وتذهب بها . (راجع شرح ديوان المفضليات لابن الأنبارى مفحة ٢٩ ه طبعة أور با) . (۲) زيادة عن م . ورواية شرح ديوان المفضليات : «لأن الغدر في الأقوام ... » . (٣) قوله : أمهتى خندف والياس أبى . هذا من رجز نسبوه لقصى بن كلاب الجدّ الرابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقبله :

ويقال : إنَّ المؤمنَ إذا فارق الدُّنيا التَّقَ مَعَ إِخُوانِه [وجِيرانِه في حياته] فرحَّبوا به، وقيل إِنَّكَ أَتَيْتَ من دار الشُّقاء فنعُّموه، فيقول : أين فلانُّ ؟ فيقال : فلانُّ صار لملى أُمِّهِ الهَاوِيةِ . وقال الفرَّاء : العربُ تقول هذه أُمِّى، وهذه أمُّ وأُمَّهُ، فمَنْ أثبتَ الهاء في الواحد جمعه على أمَّهَاتٍ .

ويقال : سُمِّيتُ فاتحــةُ الكتاب لأنَّها تُفْتَتَحُ عَنْدَ كلِّ رَكْعَةٍ . قال ابنُ عَرَفةَ سمعتُ تَعْلَبًا يقول : سُمِّيت الحمدُ المَثَانِيَ لأنَّهَا تُدَّنِّي في كُلِّ ركعةٍ ؛ وأنشد :

طفتُ لها بطله والمَشَانِي \* لقد دَرَستُ كَمَا دَرَس الكَابُ قال : وحدَّثنا شُعَيْبُ بن أيُّوبَ قال حدَّثنا مُعَاو يةُ بن هِشَامٍ عن سُفْيانَ عن ابن جُرَيْج عن أبيه عن سَعِيد بن جُبِيرِ عن ابن عَبَّاس قال : المَثَانِي فاتحةُ الكتاب، وهَى سَبْعُ آياتٍ إحداهنْ بِسم اللهِ الرَّحينِ الرِّحيمِ .

فَوْرِ الْحُمْدُ" رَفَعُ بِا لِأَبتداءِ عَلامةُ رَفعه ضَمْ آخره . فإن قيل : لم رَفَع الإبتداء ؟ فقل : لأنَّ الإبتداء أوَّلُ الكلام والرفع أوَّلُ الإعرابِ فأُتْبِعَ الأوَّلُ الأوَّلَ . وقسراً الحسنُ ورُوِّبةُ « الحَسْدِيةِ » بكسر الدال، أتبعنا الكَسْرَ الكسرَ؛ وذلك أنَّ الدالَ مضمومةٌ وبعدها لامُ الإضافة مكسورةً، فكرِهوا أن يخرُجوا من ضَمٌّ إلى كَسْرِ [فَأَتْبَعُوا الكَسْرَ الكَسْرَ] . وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلةَ «الحَمْدُ لَلهِ» بضمَّ اللَّاما تُبع

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م · (۲) في م : « وتسمى فاتحة الكتاب ... » بدون « و يقال » ·

<sup>(</sup>٤) زاد في م : « وسميت المثاني لأنها تثني في كل ختمة (۲) ر : «یفتنح بها» . وكل ركعة» · ﴿ (٥) زاد في ر : «وعلامة الرفع ضم الشفتين» · وفي م : « وعلامة الضمة ضم الشفتىن » • (٦) فى ب ، ر : «لم رفع بالابتدأ.» .

<sup>(</sup>٧) ب: «فأتبع» ·

<sup>(</sup>٨) ر : «فكرهوا المخرج» . وفي نم : « فكرهوا الخروج» .

الضّمُّ الضّمُ ، كما أَتْبِع أُولئك الكَسْرَ الكَسْرَ ، ويجوز في النحو الحمدَ بِنَهِ بِفَتْحِ الدَّال وقد رُوبِتْ عن الحسن أيضًا تَجْعَلُهُ مصدرًا لِجَدْتُ أَحْمَدُ حَمْدًا فأنا حامدُ ، وخدلت الألف واللام في المصدر تخصيصًا ، كما تقول النَّجَا النَّجَا أي انجُ ابج ، قال الله تبارك وتعالى : ( فَضَرْبَ الرِّقَابِ ) ، أي اضربوا ، وقرأ عيسى بن عمر : ( فصَبْرًا جَمِيلًا ) ، أى اضربوا ، وقرأ عيسى بن عمر : ( فصَبْرًا جَمِيلًا ) ، أى فاصيرُوا صبرا ، قال الشاعر :

يَشْكُو إِلَى جَمَــلِي طُولَ الشُّرَى ﴿ صَــبْرًا جَمِيــلَّا فَكِلَّانَا مُبْــَـلَى

وقال العَـــــُجَاج :

أَطَـــرَبًا وأنتَ قَنْسَرِى \* والدَّهرُ بالإنسانِ دَوَّادِى" الطَـــرَبَّا وأنتَ قَنْسَرِى \* والدَّهرُ بالإنسانِ دَوَّادِى" \* أَنْنَى القُرُونَ وهو قَعْسَرِى \*

أى أنطرَب وأنت شيخ! . وهذه الوجوهُ الأربعةُ في الحمدِ وإن كانت سائغةً في الحمدِ وإن كانت سائغةً في العربيّة فإنى سمعت ابنَ مُجَاهِدٍ يقول: لا يُقْرَأُ بشيءٍ من ذلك إلا بما عليه الناسُ في كُلّ مِصْير الحمدُ يقيه، بضمّ الدال وكسر اللام .

ومعنى الحمدُ ينهِ: الشكرُ ينهِ، و بينهما فَصْلُ؛ وذلك أنّ الشكرَ لا يكون إلّا مكافأةً كأنّ رجلًا أحسنَ إليك فتقول : شكرتُ [له] فِعلَه ، ولا تقول حَمِدْتُ له ، والحمدُ الثناء على الرجل بشجاعةٍ أو سَخَاءٍ؛ فالشكرُ يُوضَعُ مَوْضعَ الحَمَدُ والحمدُ لا يُوضَعُ مَوْضِعَ .

<sup>(</sup>۱) ب: ``« يجملها » . وفي م ، ر: « تجملها » . (۲) في ب ، ر: « كما يتال » .

<sup>(</sup>٣) كذانى م . ونى ب : «أى اضربوا ضربا» . (٤) زاد فى ب : « جميلا »

ثم ضرب عليه : (٥) في م : ﴿ شكا » • (١) في القاموس ﴿ يَحْمَفُو وَجَمَعُونَ

وجرد حل » . ع ، ى . (٧) القعسرى : الجمل الفخم الشديد ، شبه الدهر بالجمل الشديد .

<sup>(</sup>۸) زیادة عن م

الشكرِ. ويقال أحمدتُ الرجلَ إذا أصبتَه محمودًا ، وحدّثنى ابن مُجاهِد عن السّمَّرِيِّ الشّمَرِيِّ عن السّمَرِيِّ عن الفرّاء قال : [يقال : ] شكرتُ لك وشكرتُك وشكرتُ بك [بالبّاء] ، كما يقال كفرتُ بِك؛ وهذا الأخير نادِرُ ، والأُولى [هي] اللغة الفصحى .

حدّثنا محمد بن حَفْصِ قال حدّثنا أحمد بن الضحّاك قال حدّثنا نَصْرُ بن حمّاد قال حدّثنا شُعْبةُ عن حبيب بن أبى ثابت قال سمعتُ سَعِيدَ بنَ جُبيْرٍ يحدّث عن ابن عبّاس قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : وو أقلُ مَنْ يُدْعَى إلى الجنّية يوم القيامة الحامدون الذين يحمدون الله في السّراء والضرّاء "، وقال أحدُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضِلُ الدعاء الحمدُ لله ؛ لأنه يجَع ثلاثة أشياء : ثناءً على الله ، وذكرًا له ،

• " لله " : جرَّ باللام الزائدة ؛ لأنّ الأصلَ الله بلامين ثم دخلتُ لامُ المِلكِ ، ولمانيةُ دخلتُ وتسمَّى لامَ التحقيق أي استحق الله المه المحدّ ؛ فاللام الأولى لامُ المِلك ، والثانيةُ دخلتُ مع الألف للتعريف ، والثالثةُ لامُ سِنْجَيَّةُ ؛ وذلك لأنّ الأصلَ لاهُ ، قال الشاعر : لاه أبنُ عَمِّكَ لا أَفْضَلْتَ في حَسَبٍ \* عني ولا أنتَ دَيَّانِي فَتَخُزُونِي أَى تَسُوسِي وتقهرني .

ولا تقوتُ عِيَالِي يومَ مَسْخَبَةٍ \* ولا بِنفْسِكُ في العَزَّا تؤاسيني

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م (۲) ذو الإصبع العدواني ٠ ك · (٣) كذا في م · وفي ب : \* ولا بنفعك في الضراء تأسوني \*

وفى كتاب الأمالى لأبي على القالى (ج ١ صفحة ٥٥٥ طبعة مطبعة دار الكتب المصرية) : \* ولا ينفسك في العزاء تكفيني \*

وفى هامش م -- والعبارة فى لسان العرب - : « العزاء بالمد السنة الشديدة واستشهد بقول الشاعر : \* و يعبط الكوم فى العزاء إن طُرقا \* »

ثم دخلت الألفُ واللام . ففي لله ثلاثُ لامات كما أخبرتُك، غير أن الحط بلامين كراهية لاجتاع ثلاث صُورين و ذلك أن العرب لا تكاد تجمع بين صُورين حتى يُدْغُمُوا، فكانوا للثلاثة أشدَّ استثقالًا . وعلامة بره كسرة ألها ، ويله خبر الابتداء . يُدْغُمُوا، فكانوا للثلاثة أشدً استثقالًا . وعلامة بره كسرة ألها ، ويله خبر الابتداء . فإنْ قَدَمت أواتُحرت فالإعرابُ والمعني سواءً ، لله الحدُ ، والحمدُ لله ، كاقال الله تعالى : ( لله الأمن مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ) . ( وَالْأَمْنُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ) . وشدّدت الباء لا تهما باءان من رَبَبْت ، وربّ اسم مشترك ، يقال: [ربّ الضّيعة ، و] وسُدّدت الباء لا تهما باءان من رَبَبْت ، وربّ اسم مشترك ، يقال: [ربّ الضّيعة ، و] ربّ الدار ، ولا يقال الربّ بالألف واللام إلا لله تعالى ، و رَبّ أيضًا مصدر من قولك ربّ الشيء فأ ناأر به ربّا ، والعرب تقول : رَبَبْتُه ورَبّاتُهُ ورَبّاتُهُ عمني واحد ، وأنشد: ربّاتُهُ ورَبّاتُهُ عمني واحد ، وأنشد: ربّاتُهُ ورَبّاتُهُ عمني واحد ، وأنشد:

رَ بَيْنُــــه حتى إذا تَمَعْـــدَدَا \* كان جزائى بالعَصَا أن أَجْلَدَا [تمعدد أى تشدد] .

وقال الفرّاء : يقال رَبُّ و رَبُّ [بتشديد الباء وتخفيفها] ؛ وأنشد :

وقد عَلِم الأقوامُ أنْ لِيس فَوْقَه \* رَبُّ غيرُ مَنْ يُعْطِى الحُظُوظَ ويَرْزُقُ

" الْعَالَمِينَ " جرُّ بالإضافة، علامةُ جرّه الياءُ التي قبل النون . وفالياء ثلاثُ
 علامات : علامةُ الحرّ، وعلامةُ الجمع، وعلامةُ التذكير ، وفتيحت النونُ لِالتقاء

<sup>(</sup>۱) فی ب: «فکانهم» . (۲) زاد فی ر، م: «علامة جره کسرة الباه ، ولم تتونه لأنه مضاف » . (۳) زیادة عن م . (٤) زاد فی م: «عند بعضهم » . (٥) کذا فی م، و یؤیده ما فی کتب اللغة ، والأصل فی «ربیته» «ربیته» (بالتضعیف) حوّلت الباه الأخیرة فیه یاه، و فی ب: « ... تقول ربیته و ربیته و ربیته و ربیته و ربیته عمنی» . (۲) قدیروی للمجاج ، ك .

الساكنين [ وهما النون والياء . ونون الجميع إذا كان الجمع سلامة على هجاءين مفتوحة أبدًا، ونونُ الآثنين مكسورة أبدًا للفرق بينهما] . والعالمين جمع واحدُهم عَالمَ، والعالمُ جَمع أيضا لا واحدَله من لفظه ، وواحدُه من غير لفظه رجل أو فرس أو أمرأة أو غيرُ ذلك ؛ قال الشاعر :

### \* خُنْدِفٌ هامةُ هذا العَالِمَ \*

[وقال آخرون: العــالَمُ لا واحدً له من لفظه ولا من غير لفظه ؛ لأنّه جمعٌ لأشياء مختلفية ، وحدّثنا ابنُ مُجَاهِدٍ عن السَّمَّرِى عن الفَرّاء قال: العَالَمُ يقع على النَّاسِ والملائكة والْمِلْنَا ،

- الرَّحْمْنِ " جرُّ صفةً لله تعالى .
- و " الرَّحِيمِ" جُرَّصفةً لله [عز وجل] ، فإنْ سأل سائلُ [فقال] : إذا جُعِلتْ بِسم الله الرَّحِيمِ " جُرَّصفةً لله [عز وجل] ، فإنْ سأل سائلُ [فقال] : إذا جُعِلتْ بِسم الله الرّحن الرحيم آية من أُمّ الكتاب في وجهُ التكرير؟ فالجوابُ في ذلك أنّ الآية إذا ذكرتْ مع الزيادة فائدةً لم تُسمَّ تكريرا ،
- (٢) مناك يُوم الدين " مَالك جر نعت لله [علامة جره كسرة في آخره] .
   وفي مَلك لُغَاتُ أحسنها مَلِكُ ومالِكُ وقد رُويتا جميعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
   وذلك أنّ أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكا إليه أمراته فقال :
   إليك أشكو ذربة من الذّرَب \* يامالك الملك ودياً ت العَدرَب

 <sup>(</sup>١) زيادة عن م · (٢) هو العجاج · (٣) في الأصل : «العالمين» وهو تحريف ·

<sup>(</sup>٤) ر: « الرحيم صفة بعد صفة » · (٥) في م · : « ... أن الآية اذا ذكرت زيادة فائدة لم تمم تكريرا » · (٦) زيادة عن م ، (٧) الرجز لأعشى بني مازن

فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: « ذلك الله م وقال أهلُ النحو: إنّ مَلِكًا أمدحُ من مالك ، وذلك أنّ المالك قد يكون غير ملك ولا يكون الملك إلا مالكا. واللغة الثالثة مُلِيك ، ولم يَقْرَأُ به أحد لأنه يُحَالِف المُصْحَف ولا إمام له . وقال ابنُ الزّبَعْرَى \_ والزّبَعْرَى في اللّغة الرجلُ السيّ الخُلُق ، والزّبَعْرَى الكثيرُ شَعَرِ اللّهُ فَن ويقال أَذُن زِبَعْراَةً ، وأَذُن مُهَوْ بَرَةً كثيرةُ الشعر ، وكذلك القيردُ الكثيرُ الشعر يسمّى هَوْ بَراق ، وأَذُن مُهَوْ بَرةً كثيرة الشعر ، وكذلك القيردُ الكثيرُ الشعر يسمّى هَوْ بَراق . :

يا رسولَ اللّيكِ إِنْ لِسَاتِى \* رَاتِتَ مَافَتَقْتُ إِذْ إَنَا بُـورُ إذ أُجارِى الشيطانَ في سَنَنِ النّي ومَنْ مالَ مَيْلَة مشبـور والمثبور الهالك، والمثبور الناقص العقل من قوله: (وَ إِنّي لاَظُنْكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُـورًا):

واللُّغةُ الرابعة مَلْكُ مُسَكِّنة اللام تخفيفًا، كما يقال في فِفَدْ فَفَدُّ، وأنشد: (٢٢) من مشيه في شَعَرُ يُرَجِّلُهُ \* تَمَشِّيَ المَّدُلُكُ عليه مُللًهُ

وقرأ أبو هُمَ يُرَّة : «مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ» على النداء المضاف أَىْ يَامَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ . وقرأ أبس بنُ مالك : « مَلَكَ يَوْمِ الدِّينِ» وقرأ أنَسُ بنُ مالك : « مَلَكَ يَوْمَ الدِّينِ» جمله فِعسلاً ماضِيا ، و يجسوز في النحو مَالِكُ يَوْمَ الدِّينِ، [بالرفع] على معسني هو

<sup>(</sup>۱) زاد في م: « في هذا الموضع ، وقد جا ، في موضع آخر ، قال الله عز وجل : (عند مليك مقتدر) » ، ثم ورد بعد هذا في م : « وقال ابن الزبعرى شاهدا لمليك يا رسول المليك ... الخ » وليس فيها تفسير الزبعرى ، (۲) في الأصل : «يقال له رّبعراة ، وأذن ، هو برة ... الخ » وما أثبتناه يوافق ما في كتب اللغة ، (۳) هذا البيت بلا نقط في ب فلا أحقق صحته ، ك ، (٤) كذا ورد مضبوطا في م ، وهذه القراءة عما نسب الى أبي حيوة ، ونسب اليه أيضا أنه قرأ «ملك يوم الدين » بالنصب والاضافة ، و «ملك يوم الدين» جعله فعلا ماضيا ونصب ما بعده ، (۵) زيادة عن م ،

مالك، ولا يُقْرَأ به لأنّ القِراءة سُنةٌ ولا تُحْسَلُ على قِياسِ العربيّة . وجَمْعُ المَلِكُ مَاللَّكُ ، والمُعْمُ المَلك (٢) ملاك [وملوك]، وجمعُ المالك مُلَّاكُ ومَالِكون .

" يُومِ الدِّينِ " : [يوم] جرَّ بالإضافة ، «والدِّينِ» جرَّ بإضافة اليوم إليه ، والدِّينِ» جرَّ بإضافة اليوم إليه ، فاذا جمعت [اليوم] قلت أيَّام ، والأصلُ أيوام ، قلبتِ الواو ياء وأدغمتِ الياء في الياء ، والدِّينُ الحساب والجزاء ؛ تقول العرب : "كما تَدِينُ تُدَانُ " أي كما تفعل يُفْعَلُ بك ؛ قال الشاهر : "

واعلَمْ وأيقن أن مُذكك زَائِلَ \* وأعلَم بِأن كَا تَدِينُ تُدَانُ فان سأل سائلٌ فقال : الله تبارك و تعالى مَلِكُ الدِّنيا والآخرة ، فلم قال و مَلِك يوم الدين ؟ فالجوابُ في ذلك أن الدنيا قد مَلَّكها اللهُ أقواماً فنسب الملكُ اليهم ، فلما كانت الدنيا يَمْ لِكُها الله تعالى و يَمْ لِكُها غيره بالنَّسبة لا على الحقيقة ، والآخرة لا يَمْ لِكُها إلا اللهُ تبارك و تعالى و لا مالك في ذلك اليوم غيره فحص لذلك ، وقد قبل : إنّ الدنيا مَلكها أربعة مؤمنان وكافرانِ ، فالمؤمنانِ سُلَمَانُ وذو القَرْنَيْنِ ، والكافرانِ عُمُودُ و بُخْتَنَصَّرُ ،

والدِّين في اللغة أشياء ، فالدِّين الجزاء وقد فسرته ، والدِّين الطاعة ، كقوله : (٤) ( في دِينِ المَلِكِ ﴾ أى في طاعته ؛ قال الشاعر :

<sup>(</sup>۱) قد وردت القراءة به مع تنوين مالك ونصب يوم الدين، ومع عدم التنوين وجريوم الدين، كا هو مذكور فى كتب التفسير. (۲) زيادة عن م.

<sup>(</sup>٣) هو خو يلد بن نوفل الكلابي ، جاهلي . ك .

<sup>(</sup>٤) هوزهيربن أبي سلمي ٠ ك ٠

لَيْنَ حَلَلْتَ بَجَـوٌ فَ بِنَ أَسَـدٍ \* فَى دِينِ عَمْرُو وحالت بِينَا فَدَكُ والدِّين اللَّهُ ، قال الله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ). والدِّين العادة ؛ قال الشاعر: تَقُولُ إذا دَرَأْتُ لها وَضِينِي \* أهـذَا دِينُـه أبدًا ودِينِي

الله على الله على حَلَّ والرِيحالُ \* أَمَا تُبْوِي على ولا تَقِيني

تقول العرب : ما زال ذاك دَأْبَه وعادتَه و إَجْرِيًّاءَهُ مُمدودًا و إِجْرِيَّاهُ مُقصورًا وهِجِيّرًاهُ (٢) (٤) وإِجْرِيَّاهُ وَدَيْدَوَنَه ودِينَـه . فأمّا الدَّيْدَبُونُ في شعر ابن أَحْرَ فهو مثلُ الدِّدِ والدِّدَ والدَّدَ أَرْ بعُ لغات؛ قال ابنُ أحمر :

وَ رَوِى «الدَّنْدَبُونَ» بِالنَّونِ فقد ﴿ فَاتَ الْصِّبَا وَتَفَاوِتَ النَّجْرُ و روى «الدَّنْدَبُون» بِالنَّونِ .

" إِيَّاكَ " ضمير المنصوب المخاطَب كقولك : إِيَّاكَ كَأَمْتُ ، والثوبَ لَبِستُ ، فإذا أَضَمُّرْتَ قلتَ إِيَّا هُ لَبِستُ ، ولا يكون إلَّا منفصلًا اذا تقدم ، فاذا تأخر قلت نعبدك ولا يجوز نعبُد إِيَّاك ، ولَبِستُه ولا تقول لبست إِيَّاه ؛ لأنك إذا قدرت على المُتَّصل لم تَأْت بمُنْفَصل إلّا أن يُضْطَرَّ شاعرٌ ، كما قال :

كَأَنَّا يُومَ قُرَّى إِنَّا \* حَمَّا نَفْتَ لَ إِيَّانَا وَمَ قُرَّى إِنَّا \* حَمَّا نَفْتَ لَ إِيَّانَا وَ(^) و[اللغة الجيّدة ما] قال الآخر:

إِيَّاكَ أَدْعُـو فَتَقَبَّـٰ لَ مَلَقِي \* وَآغُفِرْ خَطَايَاَىَ وَثَمَّرُ وَرَقِي

<sup>(</sup>۱) فى ب: «دوننا» . (۲) هو المئقب العبدى يصف نافته . (۳) هذه الكلمة تمدّ وتقصر . (۶) وديدانه أيضا . (۵) البيت محرف فى ب . (۲) هو ذو الإصبع العدواني . (۷) تكلمة عن م . (۸) هو العجاج .

والوَرِقُ والوَرَقُ والوَرْقُ والوِرْقُ كُلَّهُ الدَّواهِم . ويضال المرجل أيضا ورّاق (٢) والوَرَقُ والوَرْقُ والوَرْقُ كُلَّه الدَّواهِم . والوَرَقُ قَدْرُ الدَّرْهِم من أي كثير الدراهم . والوَرَقُ ( بفتح الراء ) الصّبيان الملّاحُ، والوَرَقُ قَدْرُ الدَّرْهم من الدَّم على النوب، والوَرَقُ [ ورق] الشَّجَر، والوَرَقُ [ ورق] المُسْحَفِ .

واختلف أهلُ النحو، فقال بعضهم: إيّاك بكاله ضميرُ المنصوب، وقال آخرون: الكاف في موضع خَفْض كما تقول إيّا زيد، واحتجّوا بقول العرب: اذا بلّغ الفتى الكاف في موضع خَفْض كما تقول إيّا زيد، واحتجّوا بقول العرب: اذا بلّغ الفتى النّان سنة فإيّاً و إيّاً الشّوَاب .

"نَعْبُدُ" فِعلَّمضارِعٌ، علامة مُضَارِعتِه النون، [وعلامة الرَّفْع ضَمَّ آخره]، فاذا صرَّفته قلتَ عَبَد يَعْبُد عِبَادة فهو عَابِدُ والله معبودٌ، والعِبادة في اللغة التذلَّل والخُصُوعُ، تقول العربُ: أرضٌ مُعَبَّدة أي مُذَلَّلة ، وسُمِّيتِ الصحراء أمَّ عُبَيْد والخُصُوعُ، تقول العربُ: أرضٌ مُعَبَّدة أي مُذَلَّلة ، وسُمِّيتِ الصحراء أمَّ عُبَيْد والخُصُوعُ، تقول العربُ: وأمَّا عَبِدَ يَعْبَدُ فعناه أَنفَ يَأْنفُ؛ قال الشاعر:
 لأنها تُذِل مَنْ سَلَكُها ، وأمَّا عَبِد يَعْبَدُ فعناه أَنفَ يَأْنفُ؛ قال الشاعر:
 وأعبد أن تُمْجَى كُلَيْبُ بدارم \*

أَى آنَفُ ، وقال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدُّ فَأَنَّا أَوَّلُ الْعَايِدِينَ ﴾ [أي الآنفين] .

يأيها الغب الخدوذان م قد طالما إيا تكاتمان

أراد إياى ، فحذف » - ولم نوفق لتحقيق الشطر الأول من البيت .

<sup>(</sup>١) كذا في م. وفي ب: «كل ذلك دراهم».

<sup>(</sup>٢) في م : «يقال رجل ورّاق اذا كان كثير الدرام » · (٣) زيادة عن م ·

<sup>(</sup>٤) في م : « سنين عاما » · (ه) زاد في م : « وقد أنشدوا في الحذف بيتا :

<sup>(</sup>٦) زيادة عن ر، م . (٧) هو الفرزدق .

• "وَ إِيَّاكَ" الواو حرف نسق ينسُق آخرَ الكلام على أوَّله ويُشرِكه في إعرابه اسمًا على آسم وفِعْلًا على فِعْلِ وَجُعْلَةً على جُعلةٍ . و « إِيَّاكَ» نسق بالواو على الأُوَّلُ . " نُستَعينُ " فعلُ مضارعٌ ، و إنّا ارتفع [الفعلُ المضارعُ] لوقوعه مو قع ا لِأَسْمِ . وهو فِعلُ معتلُ، والأصلُ فيه نَسْتَعْوِنُ [على وُزْنَ] نَسْتَفْعِلُ من العَوْنِ، [ فاستثقلوا الكسرةَ على الواو فُنقِلَت الى الَّعْيْنِ ] فَٱنقلبتِ الواوُ ياءً لِٱنكساز ما قبلها لأنهم نقلوا كسرةَ الواو إلى العَيْن فصار نَسْتَعِينُ . [ومعنى] استعنتُ اللهَ أَى سألتُهُ أَن يَعِينَنِي على عِبادته، واستغفرتُ الله أيْ سألته أن يَنْفِرَ لى . والمَغْفِرةُ فىاللُّغة السُّتُرُ. والألف اسمُ المتكلِّمين في موضع نَصْبٍ ، ولا علامةً فيــه لأنه مَكْنِيٌّ . وسقطت الياء للدعاء . وهو عند الكوفيين مجزومٌ بلام مُقَدِّرة ، والأصلُ لِتَهْدِناً يا ربَّنا؛ كَمَا قَرَأَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم : ﴿ فَبِذَٰلِكَ فَلْتَقُرَّحُوا ﴾ . والألفُ فيه ألفُ وَصْــلِ لأَنه من هَدَى يَهْــدى هِدايةً ، والله هادِ والعبادُ مَهْديُّون . فأمَّا قوله : ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ فمعناه دَاعٍ يدعوهم الى الله تبــارَك وتعالى . وقال آخرون :

<sup>(</sup>١) ظاهر أن الواو عطفت جملة على جملة ، وأن الضمير مفعول للفعل الذي بعده . (٢) زيادة

عن ر، م . (٣) زيادة عن م . (٤) فى ب : ﴿ لأَنْهُ فَى مُوضَعَ دَعَا. ﴾ .

<sup>(</sup>ه) العبارة فى م: «وقال آخرون: « إنما أنت منذر » يعنى النبى صلى الله عليه وسلم ، « ولكل قوم هاد » قال: هو على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وقيل الله تعالى ، حدثنا الحكيمي قال حدثنا عبد الرحن بن حليمة قال حدثنا على بن قرين قال حدثنا وضاح بن عبد الله عن الأعمش هن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى قوله تعالى « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » قال : أنا هو » ، وظاهر أن عبارة م أوضح وأتم .

( إَمَّا أَنْتَ مُنْذِرً ) يعنى به النبي صلى الله عليه وسلم ، (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ) قال هو عد عليه السلام ، وقبل : ولكل قوم هاد يعنى الله تبارك وتعالى، وقبل هاد داع يدعوهم ، الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبّاد بن عبد الله عن على بن أبى طالب عليه السلام فى قوله : (ولكل قوم هاد) قال : أنا هو ، وألف الوصل فى الفعل التُلكري تكون مكسورة فى الأمر نحو إذهب ، إضرب ، إقض الا أن يكون ثالث المستقبل مضمومًا فَتَضُم الألف كَراهِية أن تخرج من كشر إلى ضَم وذلك نحو أدخل ، المستقبل مضمومًا فَتَضُم الألف كَراهِية أن تخرج من كشر الى ضَم وذلك نحو أدخل ، المستقبل مضمومًا فَتَضُم لل دونك ، والدعاء لمن أنت دونه ، ويقال سألت أخى ، وأمرت غلامى ، ودعوت ربى ، وطلبت الى الخليفة .

والى الصّراط وللصراط بمعنى واحد؛ كما قال تبارك وتعالى : (الحمدُ للهِ الَّذِي هَدَانا والى الصّراط وللصراط بمعنى واحد؛ كما قال تبارك وتعالى : (الحمدُ للهِ الَّذِي هَدَانا لَمْ الصّراط وقال في موضع آخر : ( و إنّك لَمَدْي إلى صِراط مُسْتَقِيم ) . فكلُّ ذلك جائزٌ وقد نزل به القرآنُ ، والصّراطُ الطريقُ الواضِحُ والمِنْهاجُ ، وهو هاهنا عبارة عن دينِ الإسلام ؛ إذ كان أجلَّ الأديانِ وأوضحَ السُّبُلِ الى طريقِ الآخرةِ والى عن دينِ الإسلام ؛ إذ كان أجلَّ الأديانِ وأوضحَ السُّبُلِ الى طريقِ الآخرةِ والى الجَنّة والى عبَادةِ الله ؛ قال جريرُ :

أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ على صِرَاطٍ \* إِذَا ٱعْوَجُ المَوَارِدُ مستقيم

وفى الصِّراط أربعُ لُغَاثِ : السِّراط بالسين وهو الأصلُ ، و بالصاد لمجيءِ الطاء بعدها ، و بالزّاى الخالصة ، و بإشمام الصَّاد الزَّاى ، كَلُّذلك قد قُرَى به ، ومثله سُنْدوقٌ

<sup>(</sup>١) في م : «وكل ذلك حسن نزل به القرآن » .

وصُندوق وزُندوق. أخبرنى ابنُ دُرَيْدٍ عن أبى حاتم قال: اختلف آثنانِ فى السَّقْر والصَّقْر، فقال أحدُهما بالسين، وقال الآخر بالصاد. فسألت أعرابيًّا: كيف تقول أبالصاد أم بالسِّين ؟ فقال: أمّا أنا فأقول بالزاى . [وأنشد ابن دُرَيْدٍ فى مثله: ولا تهيبنى المَوْماةُ أركبها \* إذا تجاوبتِ الأزداءُ بالسَّحَرِ

أراد الأصداء . والصَّدَى ذَكَرُ البُوم ، وصوتُ البوم ، وعظامُ المَّيْت إذ بَلِي ، والعَطَشُ ، والصدى أيضا ما يُجيبك فى تَهْو أو صحراء ويسمَّى ابنة الجبل، ويقال : فلانَّ صَدَى مالٍ إذ كان حسنَ القيام عليه مشل يُرْعِيْةِ مال ، وعلامةُ نَصْبِه فتحةُ الطاء . ولم تنوِّنه لدخول الألف واللَّام] ، وشُدِّدتِ الصادُ بالإدغام فيها .

والمُستقيم المنعوت المعرفة ولا نكرة الاسكرة، فإن جئت بالنكرة بعد المعوفة في إعرابه، ولا يُنعَت معرفة إلا بمعرفة ولا نكرة الاسكرة، فإن جئت بالنكرة بعد المعرفة في إعرابه، ولا يُنعَت معرفة إلا بمعرفة ولا نكرة الاسكرة، فإن جئت بالنكرة بعد المعرفة نصبته على الحال، كقولك مررت بالصّراط مستقياً، وهذا صراط ربّك مستقياً، وهو الحق مُصلّدة الله والمُستقيم مُستقيل منه واور والأصل مستقياً، عين الفعل منه واور والأصل مستقياً، فاستقلوا الكسرة على الواو فنقلت الى القاف، فا نقلبت الواو ياء لا نكسار ما قبلها ، فا غير فه ، حدثن محمد بن أبى هاشم عن تعلب عن ابن الأعرابي قال: سئيل الحسن البصرى عن الصراط المستقيم فقال : هو والله أبو بكر وعمد وعمان وعلى الحقة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو العالية في قوله : في إهدناً

<sup>(</sup>١) في القاموس بالضم وقد يفتح ٠ ع ٠ ي ٠ (٢) زيادة عن م ٠

 <sup>(</sup>٣) زيادة عن ر ، م : (٤) في م ، «وهو معتل عين الفعل وهي وأو» .

الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ قال أبو بكر وعُمَرُ . فسُئِل الحسنُ عن ذلك فقال: صَـدَق أبو العالِيةِ و نَصَح .

و تصراط " نصب بدل من الأول، وذلك أن البدل يجرى بَعْرَى النعت بأن يجرى على إعراب ما قبلة ، غير أن النعت لا يكون إلا فعلا أو مشتقاً منه ، والبدل لا يكون إلا اسم . وتُبد ل المغيرفة من المغيرفة ، والنيرة من النكرة ، والمعرفة من النكرة ، والنكرة من المعرفة . [كل ذلك صواب . و يبدل الجُزْء من الكل ، والكل من الكل ، وقد يأتى بدل آخر يقال له بدل الغلط ، كفولك مررت برجل حمار ، أردت بحار فغلطت فقلت برجل ثم ذكرت ] .

• " اللَّذِينَ " جَرَّ بإضافة الصِّراطِ اليه ، ولا علامة للجَرْ فيه لأنه اسمُّ ناقصُّ يَحْاجُ الى صِلةِ وعائد ، وكلُّ ما صلَح أن يكون خبرَ الاِبتداء جاز أن يكون صلة الذي ، ومن العرب من يقول جاءني ٱلذُونَ ، ومردتُ بالَّذِينَ فيعُرِبُ ؛ أنشدني ابنُ مُجَاهد :

وبنو نُوَيْجِيَّةَ الَّذُونَ هُمُ \* مُعَطُّ مُحَدَّمَةُ مِن الْحِزَانِ

والِحْزَانُ : جمع نُحْزَزٍ، وهو ولد الأرنب . ومن العرب من يقول : جاءنى اللَّاءونَ ومررتَ باللَّائِينَ ؛ وأنشد الفرّاء :

هُمُ اللَّاءُونَ فَكُوا الغُلُّ عَنَّى \* بِمَرْوِ الشَّاهِجَانِ وهُمْ جَنَاحِي

<sup>(</sup>۱) زاد في م : «تحلية» · (۲) زيادة عن م ·

<sup>(</sup>٣) هذا البيت بغير نقط في ب ١٠ ك ٠

وشُـدِّدت اللامُ لأنهما لامانِ، والأصـلُ لَذِ مثل عَمِ، ثم دخلت الألفُ واللام للتعريف، فالتشديدُ من أجلِ ذلك .

" أَنْعَمْتَ " فِعلُ ماض، والتاء اسمُ الله تباركَ وتعالى وهو رفعٌ . [ وكل تاء الذا خاطبتَ مُذَكَّرًا مفتوحةٌ ، والمؤلِّث مكسورة ، وتاء النفس مضمومة ، للفرق بينهن ، وكلَّهن في موضع رَفْعٍ ] . والألِفُ في أوّل «أنعمتَ» ألِفُ قطع ، فكلُّ أليف بينهن ، وكلُّهن في موضع رَفْعٍ ] . والألِفُ في أوّل «أنعمتُ الله وأكرَم يُكُرم وأنعمَ يُنعمُ الله عنه مفتوحةٌ في المأمرِ والماضي ومكسورةٌ في المصدر ، وألفات القطع سِتُ شرحتُها في مفتوحةٌ في الأمرِ والماضي ومكسورةٌ في المصدر ، وألفات القطع سِتُ شرحتُها في كاب الألف وفتعُ ها .

( ) عَلَيْهِم " «على » حرفُ جرّ ، و تُكْبَتُ بالياء لأنّ ألفَها تصير مع المكني ياء نحو عَلَيْكَ و إلَيْكَ ولَدَيْكَ ، وهي مع المُظْهَرِ ألفَّ أَعْنِي لفظًا ، كقولك على زيد ، و إلى زيد ، و من العرب من يقول جلستُ إلاكَ يعني إليْكَ وعَلاكَ دِرْهُم ، ريدون عَلَيْكَ ، حكى ذلك أبو زيد ، قال الشاعر :

طاروا عَلَاهُرَ فَطِرْ عَلَاهَا ﴿ وَآشَـدُدُ بَمَثْنَى حَقَبٍ حَقْوَاهَا وَقَدَ يَكُونَ ﴿ عَلَا مَاضًا كَقُولُه تَعَالَى : ﴿ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ ﴾ وقد يكون ﴿ علا ﴾ فعلًا ماضيًا كقوله تعالى : ﴿ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ ﴾ وأشيد : تقول العرب : عَلَا زيدُ الجبل يَعْلُو عُلُوًا ، وعَلِيتُ في المكارم أعْلَى عَلَاءً ؛ وأنشيد :

<sup>(1)</sup> فى  $\psi$  : «لذى مثل عمى» · (7) زيادة عن (7) فى  $\psi$  : «فى ماض» ·

<sup>(</sup>٤) في م : « ... كقولك عليك وكذلك لديك و إليك وهن مع الظاهر ألف أعنى في اللفظ » •

<sup>(</sup>٥) البيت محرّف في ب ٠ ك ٠

## لَمَّا عَلَا كَعْبُكَ لِي عَلِيتُ ﴿ مَا بِي غِنَّى عَنْكَ وَإِنْ غَنِيتُ

والها، والميم جرّ بعكَى . [ وَلا علامة للجرّ فيه لأنّه مَكُنِي ] . والذين أنعمت عليهم هم الأنبياء عليهم السلامُ . والأصلُ في عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ بضمّ الها، وهي لغةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قرأ بذلك حمزةُ ، ومَنْ كَسر الها، كسرها لمجاورة الياء ، [ وأمّا أهلُ المدينة ومَكّة فيصلون الميم بواو في اللفظ فيقولون « عَلَيْهِمُو » . قالوا : وعلامةُ الجمع الواو ، كما كانت الألفُ في عَلَيْهِمَا علامة التنفية ] . ومَنْ حَذَف الواو فإنه حَذَفها اختصارًا ، وأجْمَع القُرّاء على كسر الها، في التثنية إذا قلتَ عَلَيْهِمَا ؛ [ قال الله عَنْ وجلّ ( ... يَخَافُونَ أَنْهَمَ اللهُ عَايْهِمَا ) ] لا يعقوب الحَضْرَميّ فإنه ضمَّ الهاء في التثنية كما ضمّها في الجمع ، [ وقد ذكرتُ عِلّة ولك في كتاب القراءات] ، حدثنا ابن مُجاهِد عن السّمَّريّ عن الفرّاء قال : مِنَ ذلك في كتاب القراءات] ، حدثنا ابن مُجاهِد عن السّمَّريّ عن الفرّاء قال : مِنَ العرب مَنْ يقول عَلَيْهُما ، فيصُمّ الهاءَ في التثنية ،

فَ مُنْ عَلَيْمِ " نعتُ للذين، والتقديرُ صِرَاطَ الذين أنعمت عليهم غيرِ المغضوبِ
(١)
عليهم] غير اليهود؛ لأنك اذا قلتَ مررتُ برجلٍ صادق غيرِ كاذِبٍ، فغيرُ كاذِبٍ
هو الصادقُ .

وَاعَلَمْ أَنَ وَ غَيْرًا " تكون صفةً وآستِثناءً . فاذا كانتْ صفةً جَرَتْ على ما قبلَها من الإعراب ، تقول جاءنى رجلٌ غيرُك، ومردتُ برجلِ غيرِك، ورأيتُ رجلًا

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة م . وعبارة ب : « فأما أهل المدينة ومكة فيصلون الميم بواو عليهمو . والواو علامة الجمع كما كانت الألف علامة التثنية في عليهما » . (٤) زيادة عن م . (٥) في م : « والتقدير صواط الذي غير المغضوب عليهم » . وهـذه العبارة هي التي تناسب السياق ، أما عبارة ب فهي نص القرآن . (٦) زاد في ر : « والنصاري » .

غيرَك ، فاذا كانتِ آستثناءً فتحت نَفْسَها وخفضت [بها] ما بعدها ، كقولك جاءنى قوم غير زيدٍ ، وتقول عندى دِرهم غير زائيف على النعت ، وعندى درهم غير دانِقٍ ، لأن المعنى إلّا دانِقًا ، وأعلم أنّك اذا قلت مررت بغير واحد فعناه بجاعة ، و « غير » لا تكون عند المُبرّد إلا نكرة ، وغير المبرّد يقول : تكون مَعْرفة في حال ونكرة في حال ونكرة في حال و

المُعْضُوبِ " جرَّ بَغَيْرٍ ؛ لأن الإضافة على ضَرْبَيْن : إضافة اسم الى اسم ،
 و إضافة حرف الى اسم ، والمغضوب عليهم النصارى .

فإن قال قائل: لم لم يَجْمَعُ فيقول غير المغضو بين؟ فالجواب في ذلك أنّ الفعل اذا لم يَسْتَتُر فيه الضمير كان مُوَحَّدًا ، فالتقديرُ غيرِ الذين غُضِبَ عليهم .

" وَلَا " الواو حرفُ نسقٍ و «لا» قيلَ صِلةً والتقدير والضَّالِين ، وقيل هلا»
 تأكيدٌ للجَحْد ؛ وذلك أن «لا» لا تكون صِلةً إلا أذا تقدّمها جَحْدٌ ، كقول الشاعر :

ما كان يرضَى رسولُ اللهِ فِعْلَهُمْ \* والطَّيِّباتِ أَبُو بَنْكُمْ ولا عُمَّرُ ولا عُمَّرُ ولا عُمَرُ ويُرْوَى وَدِينَهُمْ ، وأنشد أبو عُبَيْدَةً:

(٥) (١٥) (١٥) أَلُومُ البِيضَ أَلَّا تَسْخَرًا \* لَنَّ رَأَيْنَ الشَّمَطَ القَفَنْدَرَا (١١) (١٥)

والقفندر القصيرُ الضَّخُمُ القبيحُ المِشْيةِ ، والأَقْدَرُ القصير [أيضا] . ويجوز في « غير المغضوب » النصبُ على الحال من الهاء والميم في عليهم، ويجوز النصبُ

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م · (۲) ر: « هم النصاری والیوود » · (۳) فی م : « ... غیر الذین غضب الله علیهم » · (٤) وهی التی و ردت فی م · (۵) فی م : « لست » · (۲) یر ید أن تسخرا ، و «لا» زائدة · (۷) لأبی النجم العجل · ك · (۸) والأقدر أیضا القصیر العنق ·

على الأسستثناء؛ وقد قسرا بذلك ابنُ كَثيرٍ في رواية الخليسل بن أحمد .

(١) [وقوله] "ولا" حرفُ نسقٍ . و" الضَّالِينَ " نستَّ على المغضوب عليهم وهم اليهودُ والنَّصَارَى .

فَإِن سَالَ سَائَلُ: لِم شَدَّدَت اللَّامِ فِي الضَّالِّينِ ؟ فقل هِمَا لَامَانِ أَدْغَمَّتِ الأُولِي فِي الثَّانِيةِ، ومُدَّت الأَلِفُ مِن الضَّالِينِ لاَلتقاءِ السَّاكَذِينِ نحو دابَّةٍ وشَابَّةٍ ،

قرأ أيُّوب السِخْتِياني «وَلَا الضَّالِّينَ» بالهمزة ، فقيل لأيُّوب : لِمَ همزت؟ فقال : إنَّ المَّذة التي مددتموها أنتم لِتَحْجِزُوا [بها] بين الساكنين هي هذه الهمزةُ (١)
(١)
[التي همزتُ] ، أنشدني ابنُ مُجَاهِدِ شاهدًا لذلك :

لقد رأيتُ يَالَقَـوْمِي عَجَبَا \* حِمَارَ قَبَّـانِ يَسُـوق أَرْنَبَا \* خَطَامُهَا زَأَمُها أَنْ تَذْهَبَا \* خطَامُها زَأَمُها أَنْ تَذْهَبَا \*

أراد زَامّها فهمز .

وَإِذَا فَرَغَ القَارَئُ مَن «ولا الضّالِين» استُحِبُ أَن يقول «آمِين»: اقتِداء برسول الله صلّى الله عليه وسلّم و بسُنَّته؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يفعل ذلك و يقول « مَنْ وَافَقَ [ تأمينُه ] تأمينَ الملائكة غُفِرَ له » .

• و " آمين " فيه لُغتانِ المَدُّ والقَصْرُ ، قال الشاعر [في القصر]:

<sup>(</sup>١) زيادة عن م .

<sup>(</sup>٢) الرواية المشهورة : «خاطمها» . ك .

<sup>(</sup>٣) فى ب : « يجب عليه » .

<sup>(</sup>٤) هو جبير بن الأضبط . ك .

(۱) تَبَاعِدَ مِنِّي فُطُحِلُ إِذْ دَعُوتُهُ \* أَمِينَ فَــزَاد اللهُ مَا بِينَا بُعْدَا (۲) وقال آخر في مدِّه :

صلى الإلهُ على لُوطٍ وشِيعَتِه \* أبا عُبَيْدة قَــلْ بِاللهِ آمِينَ وَالْمُـا مُدَ ليرتفع الصوتُ بالدعاء، كما قالوا آوْه، والأصلُ في أمِين القَصْرُ، وإنما مُدَ ليرتفع الصوتُ بالدعاء، كما قالوا آوْه، والأصلُ أوْه مقصورًا، والآختيارُ [أن تقول] أوْه؛ وأُنشِدَ :

والأصلُ أوْه مِن الذِّكْرَى إذا ما ذكرتُها \* ومِنْ بُعْــدِ أَرضٍ بيننا وسماءِ وقال آخر في المدّ :

يارَبِّ لا تَسْلُبَنِي حُبَّا أَبدًا \* و يَرْخَمُ اللهُ عبدًا قال آمِيناً ولا تُشَدِّدِ المِيمِ [ف آمين] فإنه خطأ ، والعامّة رُبَّمَ فعلوا ذلك ، فأمّا قوله : ولا آمِينَ البيْتَ الحَدَرامَ ﴾ فالميم مشددة لأنه من أتمنتُ أيْ قَصَدْتُ ، وقرأ الأعمش : "ولا آمِّينَ البيْتِ الحرامِ" بالإضافة ، وقد سمعتُ عد بن القاسم يقول : يقال أَمَّمتُك ، وتَامَّمتُك ، وتَمَّمتُك ، أربع لغات ، وقرأ أبو صالح : يقال أَمَّمتُك ، وترأ مسلمُ بن جُنْدَبٍ : "ولا تُمَّمُوا الحَبيثَ " ، وكان مُمَّاذُ بن جَبلٍ إذا قرأ خاتمة سورة البقرة ﴿ فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ قال آمين ،

<sup>(</sup>١) فيم ولسان العرب (فيمادة فطحل): «رأيته» • وفي لسان العرب (في مادة أمن): «سألته» •

 <sup>(</sup>۲) هوأبونواس ٠ (۳) زيادة عن ٩٠

<sup>(</sup>٤) ما بعد هذا في ب مضطرب بسبب زيادة لا معنى لها ، فأثبتنا الكلام كما هو وارد في م .

 <sup>(</sup>٥) هو عمر بن أبي ربيعة
 (٦) في م : « فانه لحن » ٠

 <sup>(</sup>٧) هو ابن الأنبارى .

ومعنى آمين يا أمين أى يا ألله ، فأمين آسمٌ من أسماء الله ، وقال آخرون :

آمينَ معناه اسْتَجِبُ لَى يا الله ، ويقال في معنى آمين : اللهم اغْفِرْ لى بَسْلًا ، كمانقول

آمين ، وكان عمر بن الخطاب رحمه الله يقول آمين و بَسْلًا ، والبَسْلُ في [غير]

هذا [ الموضع ] الحلال ، والبَسْلُ الحرامُ ، وهو من الأضداد ، والبَسْلُ الرجلُ الشَّجَاعُ ، والبَسْلُ الحرامُ ) أَجرةُ الراقى ، وأنشد :

هَبَّتْ تَلُومُكَ بعد وَهْنِ فِ النَّدَى \* بَسِّلُ عَلَيْكِ مَلَامَتِي وعِتَابِي (٣) وقال عَدَى :

وَبَسْلُ أَنْ أَرَى جَارَاتِ بَيْدِتِي \* يَجُعْنَ وَأَنْ أَرَى أَهُــلَى شِبَاعَاً وَقَالَ فِي الْحَلَالُ :

أَينْبُتُ مَا زِدَتُمْ وَتُحْتَى زِيادَتِى \* يَدِى إِن أَسِيغَتْ هَذِهِ لَكُمُ بَسُلُ (٢)
و يقال : أفض لُ الدعاء يوم عَرَفَة آمِين ، وقد سمّى الله تعالى التأمين دعاء في كتابه ، فقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام : ﴿ قد أُجِيبَتْ دَعُوتُكَمَا فَي كَابِه ، فقال تعالى لموسى وهارون عليهما وهارون يؤمّن على دعائه ، فآعْرِفُ فَاسْتَقِيماً ﴾ ، و إنما كان الداعى موسى فقط وهارون يؤمّن على دعائه ، فآعْرِفُ ذلك فإنه حسن .

<sup>(</sup>١) زيادة عن م .

<sup>(</sup>٢) لضمرة بن ضمرة النهشلي . ك . .

<sup>(</sup>۳) هو ابن زید العبادی .

<sup>(</sup>٤) هذه عبارة م · وفي ب : « هذا في الحرام وذاك في الحلال وأنشد ... الح » ·

<sup>(</sup>ه) نوادر أبى زيد ص ٤ : «وَتَلْغَى» . والبيت لعبد الله بن همام السلولى . ك .

<sup>(</sup>٦) في ب: « ويقال أيضا ... » .

ورا اللهاء على المراب المراب المراب المراب المرب المر

فإن سأل سائل فقال : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تَعْلِفوا إِلَّا بالله » فلِمَ جاز الإِقسامُ أن يقع بغيرالله؟ فقُل : التقديرُ ورَبِّ السماءِ، ورَبِّ الفجرِ ، فُذِف المضاف وأُقيم المضاف اليه مُقَامَه ، وفيه غيرُ هذا مما قد بيئته في مواضع .

واعلَمْ أَنَّ الْقَسَمَ يحتاج الى سبعة أشياء : حرف القَسَمِ، والمُقْسِمِ، والمُقْسَمِ به، والمُقْسَمِ عليه، والمُقْسَمِ عنده، وزمانٍ، ومكانٍ .

والسماء كُلُّ ماعَلَاكَ ، ولذلك سمِّى سَقْفُ البيتِ سماءً ؛ قال الله تبارك وتعالى : ( فَنْ كَانَ يَظُنَّ أُنْ يَنْصَرَهُ ٱللهُ فِي الدُّنْيَ والْآخِرَةِ ﴾ أى من كان يظنّ من هؤلاءِ الكفّار الحَسَدة لمحمد صلى الله عليه وسلم أن لن ينصر الله مجدًا ( فَلَيْمَدُدُ

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م ، ر .

<sup>(</sup>٢) فى ب : «كقول الله تبارك وتعالى والسها. وكقولك والله وتالله » وفيها زيادة ونقص ·

<sup>(</sup>٣) في ب: «أحلف بالله» .

<sup>(</sup>٤) بعض كلمــات هذه الآية سقطت في الأصول فأ كلناها .

بَسَبَبِ ﴾ أى بحبل ( إلى السَّمَاءِ ) يعنى إلى سقف البيت (ثُمَّ لْيَقَطَعُ) أى يختنق . ﴿ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ .

" وَالطَّارِقِ ": الواو حرفُ نَسَقٍ، وهالطارِقِ» جَّرُ نسقٌ بالواو على السماء .
 والطارِقُ النجم . و إنما سُمِّى طارِقاً لطلوعِه ليلًا، وكلُّ مَنْ أتاك ليلًا فقد طَرَقَك،
 ولا يكون الطُّروقُ إلّا بالليل؛ قالت هِنْدُ :

## نَعْنُ بِنَاتُ طَارِقِ \* نَمْشِي عَلَى النَّمَارِقِ

تعني أنّ أبانا كالنجم في شَرَفِه وعُلُوّه ، يقال : طَرَق بَطُرُقُ طُرُوقاً فهو طَارِقٌ ، ويقالُ للنجم الشَّاهِدُ ، قال أبو بَصْرَة الغِفارِي " : صلَّى بنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم العَصْرَ ، فلمّا انصرف قال : « إنّ هٰ فِيه الصَّلاة فُرِضتْ على مَنْ كان قبلكم فتوانوا فيها وتركوها ، فَنْ صَلّاها منكم أُضْعِف أَجْره مَرَّ بَيْنِ ولا صلاة بعدها حتَّى يُرى الشَّاهِدُ » ، فهذا الحديث احتج من جعل الوسطى صلاة العَصْر، وبقوله : يرمَى الشَّاهِدُ » ، فهذا الحديث احتج من جعلها الغداة احتج أنّ ابن عبّاس صلى الغداة بالبَصْرة وقَنت فيها وقال [ قال الله عن وجلّ : ] ( وقُومُوا للهِ قَانِيَينَ ) ، ومَنْ جعلها الغداة صلاة الصَّلاة مع رسولِ الله جَمَل الوُسْطَى الظُهْر قال : شِدَةُ الحَرِّكانت تَمْنَعُهُم عن الصَّلاة مع رسولِ الله عليه وسلّم، فقيل حافِظوا على الصلوات، وقبلها صلاتان وبعدها كذلك ، وأمّا قولُ العامة : نعوذُ بالله من طَوارِقِ اللّيل والنّهار فعَلَطُ ، لأنّ الطَّروق لا بَدِي وأمّا قولُ العامة : نعوذُ بالله من طَوارِقِ اللّيل والنّهار فعَلَطُ ، لأنّ الطَّروق لا بَدِي نَا

<sup>(</sup>۱) ب: «یخنق» · (۲) زیادة عن م · (۳) فی م : «وقال حافظوا» · و یلاحظ أن الموضوع هنا کان پحتاج الی زیادة بیان · فلعله سقط شی، من النساخ ·

<sup>(</sup>٤) ف ب: « لأن الطوارق لا تكون ... » .

إِلَّا بِاللَّيلِ . والصوابُ أن يقال نعوذُ بالله من طَوارقِ اللَّيلِ وَجَوَارِحِ النَّهارِ ؛ لأنَّ العربَ تقول طرَقه إذا أناه ليسلًّا، وجَرَحه إذا أناه نهارًا . ويقال آبه [ إذا ] أناه نهارًا، وجَرَحه وتأوَّبه مثلُه .

وجعل الله تبارك وتعالى النجوم ثلاثة أصناف، صِنْفُ بُهتدى به، وصِنْفَ مَصَابِيحُ للسّهاء، وصنفُ رُجُومٌ للشّياطين، والطّارِقُ أيضًا أحدُ النجوم الأَحدَ عَشَرَ التي رآها يوسفُ صلّ الله عليه أنّها نزلت من السهاء وتتجدت له؛ أعني قولة: ﴿ يَا أَبَتِ إِلَّى رَآها يوسفُ صلّ الله عليه أنّها نزلت من السهاء وتتجدت له، أعني قولة: ﴿ يَا أَبَتِ إِلَى رَآها يوسفُ عليه إِلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أَخْيرُنِي بأسماء الكواكب التي رآها يوسفُ عليه السلامُ؛ فقال: إنْ أخبرتُكَ بأسمامُ النّسلمُ؟ قال صلّى الله عليه وآله : والدّيال

<sup>(</sup>١) زيادة عن م • والعبارة فيها : ﴿ وَ يَقَالُ آنِهُ إِذَا أَتَاهُ نَهَارًا وَتَأْوُّبُهُ إِذَا أَتَاهُ نَهَارًا ﴾ •

<sup>(</sup>٢) حديث ظاهر الوضع ٠ ك ٠ قلت : أخرجه الحاكم فى مستدركه ج٤ص٧٩ وقال صحيح على شرط مسلم ٠ وليس فى تلخيص الذهبى تصحيح ولا قدح ٠ ولكن نقل صاحب روح المعانى عن أبى زرعة وابن الجوزى أنهما قالا منكر موضوع ٠ قلت فى سنده جماعة متكلم فيهم ٠ ع ٠ ى ٠

 <sup>(</sup>٣) فى م : « الذبال » • وفى المستدرك : حدثان والطارق والذبال وقابس والعودان والفليق
 والنصح والقروح والكنفان وذو الفرع والوثاب .

وفى الكشاف والبيضاوى : جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضروح والفرغ و وثاب وذو الكنفين .

وفى بعض التفاسسير بدل جريان جريان بالموحدة · ونقل عن الخفاجى ضبطه بفتح الجيم وكسر الرا ، وتشديد التحتية ، ثم قال متقول من اسم طوق القميص · وقوله منقول الخ يدل أنه بالموحدة لأن طوق القميص كذلك · وعنه فى قابس بقاف وموحدة وسين مقتبس النار · وقال فى الفليق نجم منفرد ·

وفى بعض التفاسير بدل الصروح أو الضروح الضروج وفى بعضها الصروخ ، وقال بعضهم فى المصبح اسم مفعول ، وعن الخفاجى ما يطلع قبل الفجر ، وضبط بعضهم الفرغ بفاه و راه وعين مهملة ، وعن الخفاجى وراه مهملة ساكنة وعين ، نجم عند الدلو ، و يظهر من هدا أنه الفرغ بالغين المعجمة ، وعن الخفاجى وثاب بتشديد المثلثة سريع الحركة ، وذو الكتفين تثنية كتف نجم كبير سدع ، ى .

والوثاب والطارِق والقَيْلَق والصَّبْح والقابس والفَّروح والخرثان والكتفان والعمودان وذو الفرع" . قال : صَدَقْتَ ياعِد، ولم يُسْلِم .

"وَمَا" الواور حرف نَستِي . و «ما » لفظه لفظ الاستفهام ومعناه التعجّب .
 و «ما » لا صِلَة لها هاهنا ، وكذلك إذا كانت شرطًا أو تَعجّباً . و «ما » تنقسم في كتاب الله تعالى وفي كلام العرب خمسة وعشرين قسمًا ، قد أفردت لها كتابا .

" أُدراك " فعل ماض والألف ألف قطع، تقول أذرى يُدْرِى إدراء فهو مُدْرٍ ، والكاف اسم عد صلّى الله عليه ، في موضع نَصْبٍ ، حدّثنى ابن مُجَاهِدٍ عن السّمرى" عن الفَرّاء قال : كلّ ما في كتابِ الله وما أدراك فقد أدراه ، وما يُدْرِيك السّمرى" عن الفَرّاء قال : كلّ ما في كتابِ الله وما أدراك فقد أدراه ، وما يُدْرِيك فنا أدراه [بعد] ، وأمّا فراءة الحسن البصرى الني حدّثنى أحمد عن على بن عبدالهزيز عن أبي عُبَيْد أنّ الحسن البصرى" قرأ « ولا أدراً كُمْ يه » بالهمزة ، فقال النحويون عن أبي عُبَيْد أنّ الحرب قد تفاط في بعض مالا يُهمزُ فَيهمزونه ، يقولون حَلاث عليظ الحسن كما أنّ العرب قد تفاط في بعض مالا يُهمزُ فَيهمزونه ، يقولون حَلاث السّويق ، و إنما هو حَلَيْتُ ، يشبّهونه بحَلَّاتُ الإبلَ إذا زجرتَها عن الماء ، ومعنى دَرَى يَدْرِى أي عَلِم ، وأدرى غيره أي أعلمه ، فأمّا قولُ الشاعر :
فإن كنتُ لا أَدْرِى الظِباءَ فإنّني \* أدُسٌ لها تحت النَّرابِ الدَّواهِيا فاصيدُها .

<sup>(</sup>۱) ر: «الثواب» · (۲) في ب: «الفالس والصروح» · وفي ر: «الفالس والضروح والمروح» · وفي ر: «الفالس والضروح والجريان» · (٤) أجمهرة لابن دريد ج ٣ ص ٢٤٤ (٥) في ب · « معناه أحتال لها ... » ·

" مَا الطَّارِقُ " « ما » تَعَجُّبُ فى معنى الآستِفهام ، وهو رفع بالابتداء .
 والطارق خبره ؛ والتقدير وما أدراك يا عد أى شىء الطَّارِقُ .

" النَّجُمُ" رفعُ بدلٌ من الطَّارق ، وقيل النجم هاهنا الثَّرَيّا ، فأمّا قولُه (والنَّجْمِ إِذَا هَوَى) فهمناه والقُرْآنِ إذا نَزَلَ ، وأمّا قولُه (وَالنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدانِ) فالنجمُ ما نَجَم مِنَ الْأَرْضِ أَى ظَهَر مما لا يقومُ على ساق ، وقولُه (وَبِالنَّجْمِ هم يَهْتَدُونَ) يعنى الخَدْى والفَرْقَدَيْنِ ، ويُسمَّى الجَدْيُ من الكواكب المُنتَصِبَ ،

و الثَّاقِبُ " رفعٌ صِفَةً للنَّجْمِ. والناقبُ المُضِيء. قال أبو عبيدة: تقول العرب أَثْقِبُ نارَكِ أَى أَضِمُ ، وقال آخرون : النَّجْمُ الناقب العالى ؛ يقال تَقَب الطائِرُ أَثْقِبُ نارَكِ أَى أَضِمُ ا وقال آخرون : النَّجْمُ الناقب العالى ؛ يقال تَقَب الطائِرُ اذا عَلَا فَى الْمَوَاءِ، وأَسَفَ إذا دَنَا مِنَ الأرض، ودَوَّمَ اذا سَكَن جناحيه ليستقِل .

و " إِنْ كُلَّ نَفْسِ [ كَ عَلَيْهَا حَافِظً ] " « إن بعني ما ، كقوله : ( إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ) ( إِنْ أَنْتَ إِلّا نَذِيرً ) معناه ما انت إلا نذيرً ، فإنْ بمعني ما . وهو جوابُ القَسِم . وأَجْوِبهُ القَسِم أربعةُ : إنّ ، وما ، واللام ، ولا ؛ فَرْفَانِ يُوجِبانِ وهما إنّ واللام ، وحَرْفَانِ يَنْفِيانِ وهما مَا ولَا ؛ كقولك : والله ما قام زيدٌ ، ولقد قام زيد . و « كلُّ » رفعٌ بالابتداء . و «حافظٌ » خبره .

<sup>(</sup>۱) زاد فی ر ; « ببت» .

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة غير موجودة في م .

 <sup>(</sup>٣) زاد في م : « وقال الأصمى : تقول العرب قرض يا غلام الشمعة لتضي. » .

<sup>(</sup>٤) زاد في ر، م : «وموصل له» .

والتقدير إِنْ كُلُّ نفس إِلَّا عليها حافظٌ ، هذا في قراءة مَنْ قرأ « لَمَّا » بالتَّشْديد وهي قِراءة أهلِ الكوفة ، ومَن قرأ « لَمَّ » بالتخفيف فه «ما» صلة ، والتقدير إنْ كُلُّ نفسٍ لَمَلَيْها حافِظٌ ،

و " فَلْيَنْظُرِ" الفاء حرف نَسَق ، وتكون جوابًا لكلام متقدم ، و «لينظر» عزوم بلام الأمر، والأصل فلينظر بكسر اللام ، كما قال الله تعالى ﴿ لِينْفِق ذُوسَعة مِنْ سَعَيه ﴾ . وإنما أسكنت اللام لاتصالها بالفاء تخفيفًا ، وكذلك إذا تقدمتها وأو جاز الإسكان والكَسْر، وكذلك [ثم بكوله : ﴿ ثُم لَيْقَطَع ﴾ ] ﴿ ثُم لَيقضُوا تَفَيَّمُ وَلْيُوفُوا نَدُورَهُم ﴾ كل ذلك صواب ، وقد قُرِئ به ، والكَسْر الاصل ، والسكون عارض ، فلو قرأ قارئ « فلينظر الإنسان » بكسر اللام لكان سائفًا في العربية ، غير أنه لا يُقرَأ به إذ لم يَتقد م له إمام ، والقراءة سُنَة ياخذُها آجر عن الله أخل على قوله ﴿ قُلْ هُو الله أَحَدُ والله عَمْلُ على قِياسِ العربية ، فإن سأل سائل : ما الفرق بين قوله ﴿ قُلْ هُو الله أَحَدُ في كلامهم المواجه المخاطب وقالوا وأثبتها في قُلْ ؟ فالحواب في ذلك أن الأم وحرف المضارع من الأمر المخاطب وقالوا وقل ذلك المناث ، فاستخفّوا طَرْحَ اللّهم وحرف المضارع من الأمر المخاطب وقالوا

<sup>(</sup>۱) كذا فى م · وعبارة ب : «هذا لمن قرأها لمــا مشدّدة وهى قراءة أهل الكوفة · ومن قرأها لمــا غففة ... » · (۲) وتكون إن حيننذ للتوكيد خففت بالتسكين ·

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م٠ (٤) في ب : « في النحو » .

<sup>(</sup>٥) فى ب : «حركت » وهى محرفة عن «خزلت » .

<sup>(</sup>٦) في م : « لمواجهة المخاطب » .

قُلْ ولم يقولوا لِتَقَلْ، وقالوا اضرب ولم يقولوا لِتضرب على أنه قد قُرِئ " فبذلك فَلْتَقْرَحُوا " بالتّاء على أصلِ الأمر ، والاختيار عند جميع النحويين حذف اللام إذا أمرت حاضرًا، وإثباتُها إذا أمرت غائبًا ، ورُبِّما اضطرَّ شاعِرٌ فَذَفَ من الغائب ، قال الشاعر :

مُحَمَّدُ تَفْد نَفْسَـك كُلُّ نَفْسٍ \* إِذَا مَا خِفْتَ مِن أَ-رٍ وَبَالَا (٢) أراد لِنَفْد [فَذَف] .

"الإنسان ؛ ولو كان واحدًا ماجاز الاستثناء منه ، والأصلُ الإنسيان، فحُذِفِ الله تبارك وتعالى: الإنسان ؛ ولو كان واحدًا ماجاز الاستثناء منه ، والأصلُ الإنسيان، فحُذِفَتِ الياء الجتصارًا، وجَمْعُهُ انَاسِينُ مثل بَسَاتِين، وتَصْغِيرُه أُنيسِيان، وحدَّنى آبنُ مُجاهِد عن الحتصارًا، وجَمْعُهُ اناسِينُ مثل بَسَاتِين، وتَصْغِيرُه أُنيسِيان، وحدَّنى آبنُ مُجاهِد عن السَّمِّرَى عن الفَوّاءِ قال: مِنَ العرب من يقول في إنسان إيسان بالياء و يجعُهُ أياسِين، وقال سِيبَوَيْه : مِنَ العرب من يجع إنساناً أناسِيةً ، وأمّا قوله ( وأناسِي كثيرًا ) فقيل واحدُها إنسى وقيل إنسان، [والعرب تقول للرجل إنسان، ولارأة إنسان] ، وربما أثبتوا الهاء تا كبدًا لرفع اللبسِ فقالوا كلم إنسانُ إنسانةً ؛ قال الشاعر : إنسانةً تشقيك مِن إنسانها \* خمرًا حلالًا مُقلتاًها عنبُهُ

<sup>(</sup>۱) هذا البيت يروى للا عشى ولأبي طالب ولحسان بن ثابت . والله أعلم . والرواية المشهورة : " من أمر تبالا " . ك .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م٠

 <sup>(</sup>٣) التكلة عن م ، ر . وعبارة ر : « تقول العرب للرجل إنسان وللرأة كذلك » .

<sup>(</sup>٤) في م : « وربما أنثوا تأكيدا لنني اللبس » ·

والعرب تقول فى تأكيد المؤنِث [و إن لم يُحِسُّوا لَبُسًا] عَجُوزَةً، وأتانَةً، وأمرأةً أَنْنَى بُ قال الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّ لَهٰذَا أَنِى لَهُ تِسْعُ وتِسْعُونَ نَعْجَةً أَنْنَى ﴾ كذلك قرأها ابن مسعود ، وقال آخرون : معناه تسعُ وتسعون نعجة حسناء ، يقال : امرأةً أَنْنَى أَى حسناء ، ومن التأكيد أيضا قَوْلَمُ رَجَلُ ورَجُلَةً ، وشَبْخُ وشَيْخَةً ؟ قال الشاعرُ :

فَلَمُ أَرَ عَامًا كَانَ أَكْثَرَ هَالِكًا \* وَوَجْهَ غُلَامٍ يُسْتَرَى وَغُلَامَهُ ومعنَى يُشتَرَى يُخْتَارُ . [وقال آخر :

هَ اللهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ اللهِ ال

و مِم خُصلِق " الأصلُ مِنْ مَا خُلِق أَى مِن أَى شَيءٍ خُلِق ؛ فأَدْغِمَتِ النّونُ فَى المِم ، وحُدِفت الألف مِنْ «ما » في الاستفهام مع مِنْ وعَنْ ، كقوله : ( عَم يَسَاءَلُونَ ) ومع اللّام كقوله : ( لِم تَعِظُونَ ) ومع في كقوله : ( فِيم أنت مِن يَسَاءَلُونَ ) ومع اللّام كقوله : ( لِم تَعِظُونَ ) ومع في كقوله : ( فِيم أنت مِن ذِ كُواها ) ، والأصل في ذلك كلّه لِما وعمّا وفِيا ومِمّا ، وكذلك يَحْدِفون من عَلام وحتّام ، وقد جودت ذلك في خلل الماءات ، فهما »جَرُّ بِمِنْ ، ولا يتبيّن فيه الإعراب لأنه اسمٌ ناقِص ، و «خُلِق» فِعْلُ ماض وهو فِعْلُ مَا لم يُسمَّ فاعِله ، وعلامة ما لم يُسمَّ فاعِله ، والأمر والفعل ، فلو صَرَّفت قلت خُلِق يُخْلَق خَلْقاً فهو مخلوقٌ ، والفاعل الحالي ، فلو صَرَّفت قلت خُلِق يُخْلَق خَلْقاً فهو مخلوقٌ ، والفاعل الحالي ، فلو صَرَّفت قلت خُلِق يُخْلَق خَلْقاً فهو مخلوقٌ ، والفاعل الحالي ، فلو صَرَّفت قلت خُلِق يُخْلَق خَلْقاً فهو مخلوقٌ ، والفاعل الحالي ، فلو صَرَّفت قلت خُلِق يُخْلَق عَلْه كالغائب ، و إذا سَمَّيْت

 $<sup>(\</sup>mathring{r})$  فى م : « وقد حررت ذلك وشرحته » •  $(\mathring{s})$  يَاد فى م :  $(\mathring{s})$  ميهم » •

الفاعِلَ قلتَ خلَقَ يَخْلُق، والأمرُ اخْلُق ، وكلَّ من قدّر شيئا فقد خلَقه، والله تعالى أحْسَنُ الخالِقِينَ ؛ وأَنْشِد :

وَلَانْتَ تَفْرِى مَا خَلَقْتَ وَبَعْ \* يَضُ الْقَوْمِ يَخْلُق ثُمَّ لَا يَفْرِى

قال ابنُ خَالَوَ يُه : يَفُرى (بفتح الياء) : يَقَطَّعُ على جِهة الإصلاح، ويُفْرِى: على جِهة الإفساد . والضميرُ في خُلق مفعولٌ في الأصلِ قد أُقيم مُقَامَ الفاعلِ . ثم بَيِّن الله تبارك وتعالى من أى شيء خُلِق عظةً للعباد ومَن استنكفَ عن العبادة أنَّه خلَّقهم من ماء ضَعِيفِ مَهِينِ وهو النَّطْفةُ إلى أنْ جعلَهُم عَلَقةً ثُمَّ مُضْـغَةً ثم عِظاً مَا ثم كسا العظامَ لِمَّا ثُمَّ أَنشأه خَلْقًا آخَرَ، وهو من حُين دَبِّ ودَرَج الى أن نَهَض وقام ونبتتُ لْحَيَّتُهُ وَ إِيطُمه فَذَلِكُ [ الْحَلْقُ ] الآنَحُ ، فتباركَ الله أحْسَرُ الخالقينَ ، فقال : وُ خُلَقَ مِنْ مَاءٍ دَافِق " والماء الدافقُ فاعلُ في اللَّفظ مفعولُ في المعنى ، ومعناه من ماء مَدْفوق أيْ مصبوب؛ يقال دفَق ماءَه وسَفَحه وسَكَبه وصَــبّه بمعنّى [واحدًا ، وكذلك زكم بنطفته رمى بها ، ويقال زُكمُةُ أبيه مثل عُجْزة أبيه يعني آخرولد أبيه ، من ماءِ دافِق : فـ «منْ» حرفُ جرّ ، و «ماءِ» جرُّ بمن ، علامةُ جرّه كسرة الهمزة . وهذه الهمزة مبدلةٌ من هاءِ . و [ذلك أنَّ الأصلَ في ماءِ مَوَهُ، فقلَبوا من الواو ألفًا فصار ماه ثم أبداوا من الهاء همزةً فصار ماء كما ترى .

<sup>(</sup>١) لزهير بن أبي سلمي . وفي ب : « تخلق ما فريت » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>۲) فى ب : « خلقهم » • (٣) فى الأصول : « من حيث دب ... » وهو تصحيف •

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م · (٥) في ب : «ثم قال» وهو تحريف؛ لأنه معطوف بالفاء على قوله : « ثم بين الله تبارك وتعالى ... الخ » أى بين فقال ·

## و يُحْرِج " فعل مضارع، علامةُ رَفْعهِ ضم آخرِه.

> رَهِ) بِسَرُو حِمْيَرَ أَبُوالُ البِغَالِ بِهِ \* أَنَّى تَسَدَّيْتَ وَهُنَّا ذَلِكَ البِينَا ويقال: بأنَ الرجلُ صاحِبَه بَبِينه و يَبُونه بَيْنَا وَبُونًا؛ وأنشد المبرِّد:

كَأَنَّ عَيْدِنَّ وَقَدْ بَأَنُونِي \* غَرْبَانِ فِي جَدُولِ مَنْجَنُونِ

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>٢) فى ب : « وقوله تعالى ... » •

<sup>(</sup>٣) في م : « فقطعة من الأرض قدر مدّ البصر » .

<sup>(</sup>٤) هو ابن مقبل ٠ ك٠

<sup>(</sup>ه) قال الصاغانى : والرواية «من سرو حمير» لا غير · (عن هامش لسان العرب فى ما دة بين) · يخاطب خيال محبوبته ، يقول : كيف علوت بعد وهن من الليل ذلك البلد .

" الصَّمْلُبِ" جَرَّ بإضافة البينِ اليه ، وأهـلُ الكوفة يسمُّونَ « بين » حرف برّ ، وهـذا غلطٌ ، لو كان حرف جرّ ما دخل عليه حرف جرّ ؛ لأنّ الحروف لا تدخل على الحروف فتعربها ، و يقال الصَّلْبُ والصَّلْبُ [والصالب] بمعنى واحد ؛ قال العبّاس بن عبد المُطّلِب يمدّح الني عليه السلام :

تُنْقَـلُ مِنْ صالبٍ إلى رَحِمٍ \* إِذَا مضى عَالَمَ بَدَا طَبَقُ (٢) أَنْ قَالَ : أَي تُنْقَلُ مِن أصلاب الرجال إلى أرحام النساء من عهد آدَمَ [عليه السلام] الأنه قال:

مِنْ قبلِها طِبْتَ فِي الظَّلالِ وفِي \* مُسْتَوْدَع حيث يُخْصَفُ الوَرَقُ يعنى أن رسولَ الله صلّى الله عليه وسلم كان في صُلْب آدمَ قبل أن يَبْيِطَ الى الأرض من الحنّة، من ذلك قولُه ﴿ وَطَفِقَا يَخْصِفَانَ عليهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنّةِ ﴾ . و يقال الصَّلْبُ والصَّلْبُ والصَّلْبُ والصَّلْبُ والطَّلْهُرُ ] والمَّلْهُرُ ] والمَّلْهُرُ عالماء من أن المَّنْ واحد ، فالماء من أن الصالبُ والقَررا والمَطَا [ والظَّهُرُ ] والمَّنْ والمَتْنَاةُ بمعنى واحد ، فالماء

الدافِق يخرُج من بين صُلْبِ الرجل وتَريبةِ المرأة ، والتَّريبةُ مُعَلَّقُ الحَلْي على الصدر، (٣) وجمعُ التَّريبةِ تَرَائِب ، قال الشاعر :

مُهَفَّهُفَةً بيضاء عَيرُ مُفَاضِةٍ \* تَرائِبُ مصقولة كَالسَّجَنْجَلِ (٤) يعنى المِرْآةَ . ويقال المرآة العِنَاسُ، والمَّذِيَّةُ، والبدنة، والزَّلْفَةُ، والمَّاوِيَّةُ – والزَّلْفَةُ أيضا الرَّوضةُ – والحادِثة والروضة. ويقال تَرِيبُ بغير هاء؛ وأُنشد المُثَقِّب العَبْدى:

<sup>(</sup>١) في م: «لأن الحرف لا يدخل على الحرف فيعربه» · (٢) زيادة عن م ·

<sup>(</sup>٣) هو امرؤ الفيس . (٤) ورد إعجام هـذه الكلمة مضطربا في الأصول . والتصويب من كتب اللغة . ع . ى . (٥) هذه الكلمة غير موجودة في م . و إن صحت فلعلها محرفة عن المذية (بفتح فسكون) لغة في المذية (بتشديد الياه) .

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة والتي بعدها غير موجودتين في م . ولعلهما في ب من زيادات النساخ .

ومِنْ ذَهَب يلوح على تريب \* كَلُونِ العاج ليس بِدِى غُضُونِ فاءُ الرجلِ أبيضُ ثُغينٌ ، يُعْلَقَ منه عَظْمُ الولدِ وعَصَبهُ ، وماءُ المرأة أصفرُ رقيقٌ يكون منه الله مُ والدم ، فإذا التق الماءانِ فغلَب ماءُ الرجل مَاءَ المرأةِ أَذْ كَرَا بإذن الله ، واذا غلَب ماءُ المرأة ماءَ الرجل آنثاً بإذن الله ،

والتَّرَائِبِ " نسقُ على الصَّلْبِ بالواو ، فإنْ قيل : لِمَ لَم يَقُلْ يَخُرُج مِن بِينَ الصَّلْبِ وَالتَّرَبِيةِ فَكِيفَ جَمَعَ أَحَدَهُما ووحَد الآخر؟ فالجوابُ في ذلك أنّ صَدْرَ المرأة هو تَرِيبَهُ فيقال : للرأة تَرائِبُ ، يُعْنَى بها التَّرِيبةُ وما حَوَالَيْها وأحاط بها ، المرأة هو تَرِيبتُها فيقال : للرأة تَرائِبُ ، يُعْنَى بها التَّرِيبةُ وما حَوَالَيْها وأحاط بها ، وكذلك العربُ تقول: رأيتُ خلاخيلَ المرأة وثُديها ، وإنّى الها تَدْيانِ وخَلْخَالانِ ، وفيه جوابُ آخرُوهو أن يكونَ أراد تعالى [يخرُج] من بين الأصلاب والترائب ، فاكتفى بالواحد عن الجماعة ؛ كما قال تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثَقًا ﴾ ولم يَقُلُ [ و ] الأرضينَ ،

• "إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ" «إنّ » حرفُ نَصْبٍ ، والهاء نصبُ بإنّ ، ولا علامة فيه لأنه مكني والمكنى لا يُعْرَب ؛ لأنَّ المكنى يُضارِع المُبْهَمَ ، إذ كان كلُّ واحد منهما يقع على أشياء مُختلفة ؛ كقولك : دخلتُها تُريد الدارَ ، واشتريتُها تريد الحارية ،

<sup>(</sup>١) في م : « ولذلك العرب تقول » .

<sup>(</sup>۲) فی ۲ : «وثدایاها» . وفی ب : «وثدایاتها» . ع . ی .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م

<sup>(</sup>٤) في م : « من الجماعة » .

فاشبهتِ الحروفَ فزال الإعرابُ عنها . والهاء كنايةٌ عن الله أَى إِنَّ الله تعالى قادِرُّ على رَجْع الماء ورَدِّه في الإحْلِيلِ . « عَلَى » حرفُ جَر . « رَجْعِه » جرَّ بعلى والهاء جرَّ بالإضافة ، وهو كنايةٌ عن الماء ، قال أبو عُبَيْدة : يقال المطر الرَّجْع ، «لَقَادِرُ» اللام لامُ الناكيد ، ويقال تحتَها يمينُ مُقَدَّرةٌ ، والمعنى إنه على رَجْعِه واللهِ لقادِرُ . و « قادِرٌ » [ رفع ] خبر إن ، والله تعالى قادِرٌ وقدِيرٌ ، مثل عالم وعليم .

وَ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م

 <sup>(</sup>۲) كذا في م · وعبارة ب : « أن الأعرج همز معايش » ·

• " فَحَالُهُ " الفاء تكون جواباً ونَسَقاً . و « ما » جَعْدٌ بمعنى ليس . و « له » الهاء جرَّ باللام الزائدة . فإن سأل سائل: لِم فُتِحتِ اللّامُ في لَهُ ؟ فقُلْ إذا وَلِيه مكني فتحت ، واذا وَلِيه ظاهِرٌ كُسِرتِ اللّامُ ؛ كقولك لزيد ولِعمرو . و « مَالَهُ » . كاله يسمَّى استفهامًا في غير هذا الموضع .

وَمَوْضِعُ مِنْ رَفَعُ لِأَنّ مِنْ رَائدةٌ والأصلُ فَ لَه قُوةٌ ؟ كَمَا تَقُول : [مَا ] في الدَّارِ ومَوْضِعُ مِنْ رَفَعُ لأنّ مِنْ رَائدةٌ والأصلُ فِ لله قُوةٌ ؟ كَمَا تَقُول : [مَا ] في الدَّارِ رَجُل ، وما في الدّارِ مِن رجلٍ ، وشُدّدَتِ الواوُفِي قَوْة لأنّهما وَاوانِ ، فإذا رَدَدْتَه الى نَفْسِك قلت قويتُ فقلَبْتَ من الواو ياءً كَراهِية أن تَجْعَ بين واوين لو قلت قووتُ ، فَبَنُوا الفِعْلَ على فَعِلَ بكسر العينِ لتصيرَ الواوُ ياءً .

و " و كَلَا نَاصِر " « وَلَا » حرفُ نَسَقٍ . و « نَاصِر » [جرًا نسقٌ على قوة . فالفاعلُ ناصرٌ ، والمفعولُ به منصورٌ . و يقال نَصَر المطر ُ أَرْضَ بنى فلانٍ فهى منصورةٌ ، و نصرتُ أنا أرضَ كذا أى قَصَدْتُها ؛ وأنشيد :

إِذَا ٱنسلخ النَّهْرُ الحَرَامُ فَوَدِّعِی \* بِلَاد تِمَـمِ وَٱنْصُرِی ِأَرضَ عَامِرِ (ه) ووقف أعرابيُّ يسأل الناسَ في الحامع فقال : مَنْ نَصَرِنَى نصره الله . أَيْ أعطاني .

<sup>(</sup>١) عبارة م : « فقل وليه مكني، وأذا وليه ظاهر كسرت اللام ... » .

 <sup>(</sup>۲) زیادة عن م . (۳) للراعی النمیری .

<sup>(</sup>٤) و يروى : ﴿ إِذَا دَخُلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) هذا السطركله غير موجود في م

- " وَالسَّماءِ " جَرُّ بواو القَسَمِ .
- " ذَات " نعتُ للسماء والسماء مُؤَنَّنَةً لِأَنْ تصغيرَها شَمَيَّة ، و بها سُمِّيتِ المرأة ، لأن العربَ تُسَسِّى النِّساء بما تَسْتَحْسِنه ، و يُسَرُّون المَرْأَة مَهَاةً وهي البَلْورة ، ويقولون : هي والله أحسنُ من السَّاء ، وأشهى من الماء ، [ وهي والله أحسنُ من النادِ المُوقَدة ، ويقالُ : أحسنُ ما تكون المسرأةُ غِبَّ السماء ، وغِبَّ النَّفَاسِ ، وغِب البِنَاء عليها ] .
- ذَاتٍ " الرَّجْعِ " «ذَاتِ» نعتُ للسَّماء . و «الرَّجْعِ» جرَّ بذاتِ ، ومعناه أنَّ الله أفْسَمَ باعظيم الأشياء منفعة ، فذَاتُ الرَّجْعِ [ السماء . والرَّجْعُ ] المَطَرُ .
  - " وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ " [الصَّدْعُ] النَّبَاتُ؛ وأُنشِد : والأَرْضُ لا تَضْحَكُ عَنْ نَبَاتِها \* إلّا إِذَا ناحَ السَّاءُ و بَكَى

فَبُكاءُ السهاء المطرُ ، وضَحِكُ الأرْضِ [ تَفَطُّرِها ] بالنبات ، وتقول العربُ : (٢) الشقتِ الأرضُ إذا انفطرتُ بالنبات ، وحدَّنى أبوعُم رَعن تَعْلَبٍ عن ابن الأعرابي الشقتِ الأرضُ إذا انفطرتُ بالنبات ، وحدَّنى أبوعُم رَعن تَعْلَبٍ عن ابن الأعرابي قال : كل مَطَرٍ يَثْبُتُ في الأرض فهو رَجْعٌ ، يقال العَديرِ رَجْعٌ ورُجْعانُ ورِجْعانُ ورِجْعانُ ورَجْعةً ، ويقال : رَجَعتُ يدى وأرجعتُها ، وَرَجَعْتُ فلانًا وأرْجَعتُه ،

 <sup>(</sup>۱) زیادة عن م ٠ (۲) کذا فی م ٠ وفی ب : « ناح السحاب » ٠

 <sup>(</sup>٣) فى ب: « ابرنشقت » .
 (٤) فى الأصل : « ينبت » بالنون .

<sup>(</sup>ه) الذي في القاءوس واسان العرب أنه يقال للغدير رجع ورجيع و راجعة ، وأما رجعان (بالضم) ورجعان (بالكسر) فحمان، ومثلهما رجاع ، ومن قوله : « وحدثني أبو عمر ... الح » ليس في م .

- " إِنَّهُ لَقَدُولٌ فَصُلٌ " «إنّه» جوابُ القسم «لَقَوْلُ» اللام لام التأكيد.
   و «قولٌ» رفع بخبر إنّ . والهاء اسم إنّ . و « فَصْلٌ » نعتُ للقول .
- و "وَمَا" الواو حرف سَقِ و «ما» حَجُدُ بِمَرْلَة لَيْسَ رَفَعُ الاِسْمَ وَتَنْصِب الحَبَرِ الْمَا لَمْ اللّهُ مَكُن فَ خَبِرِهَا البّاء، كقولك ما زيدٌ يِقائم . [وليس زيدٌ بقائم] . فإذا أسقطت البّاء نصبت فقلت ما زيدٌ قائما ، وما هذا بشَراً ، وهذا البابُ قد أحكناه فى كتاب المُبتَدئ . فإن قلت ما زيدٌ إلّا قائمٌ لم يكن إلّا الرَّفْعُ ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا اللّهِ وَاحِدةٌ كَلَمْحِ بِالْبَصِرِ ﴾ . هذا قولُ النحويين إلّا الفرّاء فإنه أجاز النصب مع إلله وَاحِدةٌ كَلَمْحِ بِالْبَصِر ﴾ . هذا قولُ النحويين إلّا الفرّاء فإنه أجاز النصب مع إضمار فِعْلٍ وشِبْهِ ؛ تقول العربُ : إنما العَامِري عَمَّتَه [أى يَتَعَمَّد عَمَّته] .
- و هُو سُو سُو بَعْ بَما ، و فَعْ بِالْهُ رَلِ " خَبُره ، ولو أسقطت الباء لَقُلْتَ : وما هو مَنْ لا ، كما قال تعالى : ﴿ مَا هُنّ أُمّهَا تَهِمْ ﴾ بكسر التاء نصب فى موضع الحبر ، وحدثنى ابن مجاهيد عن السّمّري عن الفراء قال : فى حرف عبد الله بن مسعود ما هُنّ بأمّها تهم » بزيادة باء ، فأمّا بنو تميم فإنّهم إذا أسقطوا الباء رفعول خبر «ما» فقالوا ما زيدٌ قائمٌ ، وروَى المُفَضَّلُ عن عاصم : « مَا هُنّ أُمّها تُهُمْ » ، وأنشد : فقالوا ما زيدٌ قائمٌ ، وروَى المُفَضَّلُ عن عاصم : « مَا هُنّ أُمّها تُهُمْ » ، وأنشد : تمنّو بان مستويان مَنْ أَمّ الله و اله و الله و اله و الله و الل

<sup>(</sup>۱) زیادهٔ عن م .

 <sup>(</sup>٢) العبارة في م: « فانه اختار النصب مع إلا باضمار فعل ... » وأحسب أنه تحريف .

<sup>(</sup>٣) في م : «جرباليا.» .

<sup>(</sup>٤) زاد في م : "لحجة لمن رفع الخبر" . والشعر للفرزدق .

و " إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا " [ إنّ حرفُ نَصْب ، و] الهاءُ والميم نصبُ بإن الله الله الله مكنى ، و ] «يَكِيدُونَ» فعلُ مضارعٌ وهو خبرُ إن ، والواو ضيرُ الفاعلين ، والنون علامةُ الرفع ، وفُتِحَتِ النونُ لالتقاء الساكنين ، و"كيدًا " ضميرُ الفاعلين ، والنون علامةُ الرفع ، وفُتِحَتِ النونُ لالتقاء الساكنين ، و"كيدًا " نصبُ على المصدر ، فإذا صَرفتَ قلتَ : كادَ يَكِيدُ كَيْدًا فهو كائيدٌ ، والمفعول به مَكِيدٌ ، مثلُ كِثْلُ الطّعامَ أيكُلُ كَيْلًا فأنا كائلٌ والطعامُ مَكِلُ .

" وأَ كِيدُ كَيْدًا " نسق على الأول .

" فَمَسَهُ لِن " موقوفُ لأنه أمرٌ ، ومجــزومٌ في قول الكوفيّين . وهمــا لُغتَان مَهّل وأَمْهَل مثل حُرَم ، غيرَ أن كرّم ومَهّل أبلغُ .

وهُ ٱلْكَافِرِينَ " مفعولٌ بهم ، علامةُ النصبِ الياء التي قبل النون . وفي الياء اللهُ عَلَامُ عَلَاماتٍ : علامةُ النصب، وعلامة الجمع، وعلامة التذكير .

و [كَانَ] أبو عمرو والكسائي في رواية أبي عمر يُميلانِ "الكافِرِين "من أجل الراء والياء، والباقون يُفَخِّمون [ إلّا وَرُشًا] وهما لُغتانِ فصيحتانِ ، فإذا صَرِّفت [ الفِعْل] قلتَ : مَهَّلَ يُمَهِّلُ يُمَهِّلُ أَمْهِالًا فهو مُمُهِلُ .

• "أَمْهِلْهُمْ" [أَمْرً] تَاكِيدُ للأول. والهاء والميم معولٌ كِناية عن الكافِرين.

و رُوَيدًا " نصبُ على المصدر . والأصلُ إرْوَادًا . فَرُويدٌ تصغيرُ إرْوادٍ .

ورُوَ يَدًا إِنَّمَا هُو الإِمهَالُ والنَّمَّكُث؛ يقال أمشٍ مَشَّيًا رُوَ يُدًّا أَى لا تَسْتَعجِلْ.

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م ، ر . (۲) زیادة عن م .

<sup>(</sup>٣) زاد في م هنا : «وهذا محكم في غير هذا الموضع» .

ومن سورة سبّع و إعرابها وشُرح مُعَانيها مُحَدِّثُ

" سَسَبِح " موقوفٌ لأنه أمرٌ عند البصريّين، وعند الكوفيين جزمٌ بلام مُضْمَرة، علامة جَرْمهِ سكولُ الحاء ، فإذا صرّفتَ قلتَ: سَبَّح يُسَبِّح تَسْبِيحًا فهو مُسَبِّحٌ ، ويقال للسبَّابة أعنى الإصبَع السبّاحة والمُسَبِّحة والمُشِيرة ، والتسبيح في اللّغة التنزية ، سُبْحانَ الله أيْ تنزيمًا لله ، قال الأعشى :

أَفُولُ لَنَا جَاءَنِي خَفْرُهُ \* سُعْمَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفَاخرِ

و "أسم رَبِكَ " "اسم رَبِكَ " "اسم" نصبُ مفعولٌ به ، ولو قلت : سَبِّعْ بِاسم رَبِّكُ لكان صوابًا إلّا أنّ القراءة سُنَة ، ومثله بُرْتُ زيدًا و جزت بزيد، وتَعَلَّقْتُ زيدًا وتعلَّقت بزيد، وأخذتُ الحِطام وأخذتُ بالحِطام ، قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر : ( فَسَبِّعْ بِحَدْد رَبِّكَ ) ، و «رَبِّك» جرَّ بالإضافة ، والكاف جرّ بإضافة الربّ اليه ، وفُتيع يخطاب .

ولو جمعت الأعلى " جُرصفة للرب، ولا يتبين فيه الإعراب لأن آخره ألف مقصورة ، ولو جمعت الأعلى في غير اسم الله لقلت الأعلون بكما قال الله تعالى : ﴿ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ﴾ وتقول : كلم الأعلى الأعلى، وكلم الأعليان الأعليين ، وكلم الأعلون الأعلون الأعلين . وكان الأصل الأعلاون ، فسقطت الألف لسكونها وسكون الواو .

<sup>(</sup>۱) وقد حرّ كت بالكسر لالتقاء الساكين · (۲) زاد في ر: «لانه» ·

<sup>(</sup>٣) فى ب: « القرآن » • (٤) كذا فى م • وفى ب : « وكان فى الأصل الاعلوون فـقطت الواو لــكونها وسكون واوا لجمع • وفى ر : « فالتق ساكنان واو الجمع وألف تبسله ، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين » • وصوابه : « فحذفت الألف » •

وفى المؤَّنث كامت العُلْيَا العُلْيَا ، والعُلْيَيَانِ العُلْيَيَنِ ، وكلَّمتِ العُلْيَيَاتُ العُلْيَيَاتِ، هذا جَمْعُ سلامةٍ ، وجَمْعُ التكسيرِ كلِّم العُلَى العُلَى .

فَهِيَ تُنَزِّى دَلُوهَا تَزْيًّا \* كَمَا تُنَزِّى شَهْلَةٌ صَـبِيًّا

الشَّهْلَةُ المرأةُ العجوزُ، ومثلُها الشَّهْبَرَةُ والقَحْمةُ . فأمّا الزَّوْلَةُ فالمرأةُ الظَّرِيفةُ تكون تَأَيَّةٌ وشَايَّةً . والتابّة العَجُوزُ .

• " وَالَّذِي قَدَّرَ " نسقُ على الأول . و «قدر» صلةُ الذي .

" فَهَدَى " نَسَقَ عَلَى قَدْر ، وَفَيه وَجُهانِ ، قال قومٌ : هَدَى الذِّكَرَكِف يأتى الأُنْنَى ، وقال آخرون منهم الفتاء : معناه والذي قدّر فهدَى وأضلٌ ، فآجترا باحدهما للألة المعنى عليه ؛ كما قال الله تبارك وتعالى : ( سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرُّ ) [وأرادَ الحَرًا ) للالة المعنى عليه ؛ كما قال الله تبارك وتعالى : ( سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرُّ ) [وأرادَ الحَرًا والبرد ؛ لأن ما يَقِي الحَرَّ معلومُ أنّه يَقِي البَرد ؛ فأَعْرِفُ ذلك ، فإذا صَرَّفتَ قلتَ : هَدَى يَهْدِي هِ حَدَايةً فَهُو هَادٍ وَالمفعولُ به مَهْدِي مُ والهُدَى يكونَ مَصْدَرًا واسمًا ، كقوله يَهْدِي هِ حَدَايةً فَهُو هَادٍ والمفعولُ به مَهْدِي ، والهُدَى يكونَ مَصْدَرًا واسمًا ، كقوله

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ٠

 <sup>(</sup>٢) عبارة ب : « لأن ما وق من الحر معلوم أنه يق من البرد » .

تعالى : (مُدّى لِلُتَّقِينَ) لأنَّ الله تعالى أنزل القرآنَ على قلب نبيه مجدٍ صلى الله عليه (٢) وعلى آله ليَهْ يَدِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وقوله : (لَارَ يْبَ فِيهِ) أَى لا ترتابوا ولا تَشْكُوا أَنْ هذا القرآن من عند الله لرَصَانةِ ألفاظه ولإعجازِ نَظْمِه .

• " وَالَّذِي أَنْحَرَجَ " نَسَقُ عَلَى ماقبلَه . «أخرج» فعلَّ ماضٍ وهو صِلةُ الذي .

و" ٱلْمُــرْعَى " مفعولُ الصَّلةِ، [ولا علامةَ فيه لأنه مقصورً]. والأصلُ المُرْعَى، فَانقلبتِ الياءُ ألفًا لِتَحَرُّكِها وآنفتاح ما قبلَها.

• " فَحُكُمُ غُمُّاءً أَحْوَى " أَى جَعَلَ الله المَرْعَى أَحْوَى، والأَحْوَى شديدُ الله المَرْعَى أَحْوَى، والأَحْوَى شديدُ الله المُخْرَةِ يضرب الى السَّواد لِريَّة ثم صيره غُمَّاءً بعد ما يَبِس، فمعناه تقديم وتأخير . والحُرَّة محرة تكون في الشَّفَة تضرب الى السَّوَادِ، والعربُ تستحبُ ذلك ، قال ذو الرَّمَة :

لَمْيَاءُ فَى شَـفَتَيْهَا حُـوَّةٌ لَعَسَ \* وَفَى اللَّمَاتِ وَفَى أَنْيَابِهَا شَنَبُ مَفْرَاءُ فَى تَعَجِ بِيضَاءُ فَى دَعِجٍ \* كَأَنَّهَا فِضَّـةٌ قَدْ مَسَّهَا ذَهَبُ وَأَنْسُدَ أَبُو عُبَيْدَةَ لذى الرقة [أيضا] فى المَرْعَى الأَحْوَى :

<sup>(</sup>١) في ب : « توفيقا » .

<sup>(</sup>۲) فى ب: «أى لا يرتابون ولا شكون ... » .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م ،

<sup>(</sup>٤) عبارة ب : ﴿ أَى فِحْلُ اللهُ المُرعَى غَنَّاهُ أَحْوَى وَهُو شَدَيْدُ الْخَصْرَةَ ... » ·

<sup>(</sup>٥) رواية ديوان ذي الرمة ( طبعة كلية كبردج ) :

<sup>\*</sup> كملاء في برج صفرا، في نسج \*

حَوَاءُ قَرْحاء أَشْراطِيَّةٌ وَكَفَتْ \* فيها الذّهابُ وحَفَّتْهَا البَرَاعِيمُ القرحاءُ : البيضاء، يقال للغُرَة القُرْحةُ ، وأشراطية : مُطِرتْ بنَوْء الشَّرَطَيْنِ ، والبَرَاعِيم جَمْعُ بُرْعُومة وهي الوَّرْدةُ قبل أَنْ والدِّهاب (بكسر الذّال) المَطَرُ الخفيفُ ، والبَرَاعِيم جَمْعُ بُرْعُومة وهي الوَّرْدةُ قبل أَنْ لتفتّح ، ويقال لها النّكُمُ والجَمْعُ أَكامُ ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَالنّخُلُ ذَابُ اللّهُ كَامٍ ﴾ ، فإذا صَرَفتَ الفعلَ قلتَ ٱحْوَوَى يَحُووِى احْوِواءً فهو مُحْوَوٍ ، ومنهم من يقول احْواوً يَعُواوُ احويواءً مثل احمارً ، وإنْ شِئتَ قلبتَ إحْدَى الواوين ألفًا فقلتَ احْواوَى ، وهذا اللّفظُ للبِصْرِيّنِ ، والأولُ للكوفيين ، والغُناءُ ما يحِله السَّيْلُ ، ومنله الحُنفاءُ ما تَكَسَر وتهشّم أيضًا من المَرْعَى إذا يَبِس ، والخُفالُ مثل الحُفاء ، قرأ رُوْ بةُ « فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَالًا » ، قال أبو حاتم : ولا يُقْرَأ بقراءة رُوْ بة لأنه كان يا كُل الفَّارُ ،

" سَنُفُرِ ثُكَ " السينُ عَلَمُ لِلاِستقبالِ ، وكذلك سَوْفَ . و « نَقْرِئك » فعلٌ مستقبلٌ ، علامة رَفْعه ضَمُّ الله وزق ، والكافُ اسمُ عهد صلّى الله عليه وسلّم في موضع نَصْبٍ . و " فَلَا تَنْسَى " «لا » جَعْدُ بمعنى لستَ تَنْسَى ، و « تَنْسَى » فعلُ مضارعٌ ، ولا علامة الرفع فيه لأن الألف في آخره بدل من ياء ، والأصل تَنْسَى » فا نقلبت الياءُ الفًا لتحرُّكها وانفتاح ماقبلَها ، وقال آخرون : «لا » نَهْى و « تَنْسَى » جزم ، الياءُ الفًا لتحرُّكها وانفتاح ماقبلَها ، وقال آخرون : «لا » نَهْى و « تَنْسَى » جزم ،

<sup>(</sup>١) عبارة م : « والبراعيم جمع برعوم ، والواحدة برعومة » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : « الكمة » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في ب: « فأر البيت » .

<sup>(</sup>٤) ر: «ضم آخره» .

والأصلُ [فَلا] تَنْسَ بفتح السين، ثم أُتِى بالألفِ دِعامةً لفتح السين ليُوا فِقَ وَوسَ وَالأَصلُ [فَلا] تَنْسَ بفتح السين، ثم أُتِى بالألفِ دِعامةً لفتح السين ليُوا فِقَ روسَ الآي، كما قرأ خَرْةُ « لَا تَخَفْ دَركا وَلَا تَخْشَى » . فإذا صَرّفتَ [الفعل] قلتَ نَسِيتُ أَنْسَى نِسْيَانًا فأنا نَاسٍ، والمفعولُ به مَنْسِينً .

" إِلَّا مَا شَاءَ اللّه " ما إِلّا » استثناء ، و «ما » نصب على الاستثناء ، وهو الله » رفع بفعله ، الله ناقص بمعنى الذى ، و «شاء » فعل ماض وهو صلة ما ، و «الله » رفع بفعله ، و " إِنّه يَعْلُم الْحَهْرَ وَمَا يَحْنَى " «إِنّ » حرف نصب ، والهاء نصب بإن وهى تخاية عن اسم الله تعالى ، « يَعْلَم » فعل مضارع وهو خبر أن ، و «الجَهْر » مفعول يَعْلَم ، و وَمَا » نسق على الجهر ، و «يَغْنَى» فعل مستقبل وهو صلة ما ، يقال خفي يَعْنَى خَفُوا و حُفُوا و حُفُوا و حُفَاء ، ومن ه قولم بَرح الحَفَاء أى انكشف الغطاء ، وخفى خفيا فهو خافي إذا استر ، وأخفيته أنا أخفيه ، ومن ذلك قوله تعالى : (إن السّاعة آتية أكادُ أُخفيها ) أى أكاد أُخفيها من نفسى فكيف أُطلِم عليها ! ، وقوا سعيدُ بن جَيْرٍ : " أَكَادُ أُخفيها " بفتح الألف ، فعناه أُطهِرها ؛ يقال خَفَيْتُ الشيء أَظهرتُه ، قال امرؤ القيس :

خَفَاهِنْ مِنْ أَنْفَاقِهِنْ كَأَنَّمَا \* خَفَاهِنَّ وَدُقُّ مِن سَحَابٍ مُجَلِّبٍ

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م · (۲) في م : «خفيا» · ولم نجد في المظان خفيا أو خفوا (وزان فعول) مصدرا لخفي اللازم و إنما مصدره الخفاه · وأما الخفو والخفق فصدران لخفا الشيء يخفو اذا ظهر ·

<sup>(</sup>٣) فى م : «أى انكشف المستور» • (٤) كذا فى الأصول • والذى فى كتب اللغة أن خفى خفيا (من باب ضرب) متعسد ؛ يقال خفى فلان الشيء خفيا إذا أظهره ، كما سيذكر المؤلف ذلك فى قراءة سعيد بن جبير ، وخفاه أيضا اذاكتمه مثل أخفاه ، فهو من الأضداد .

ره) بصفُ حِمَرَةَ الفِئْرَةِ وأَنَّ الفَسْرَسَ أَحْرِجَهِنَّ مِنْ جِمَرَتِهِنَّ بِحُضْرُه وهو شَـدَّةُ عَدُّوْهِ ، كَا يُخْرِجُهِنَّ المُطْرُ. ومن ذلك سُمِّىَ النَّباشُ الْحُنْتَغِيَّ لِأَنَّه يُظهر الأكفانَ .

و " وَنَدِسَرُكَ " الواوُ حرفُ نَسَقٍ . و «نيسِّرك» فعلُ مضارعٌ ، علامةُ رَفْعِه ضمُّ آخِرِه . والكافُ في موضع نصبٍ . فاذا صرّفتَ قلتَ : يَسَّرَ بُيسَرُ تَيْسِيرًا فهو ميسر .

• \* لِلْيُسْرَى " جرُّ باللَّامِ الزائدة، ولا علامةَ للجرُّ لأنَّه اسمُ مقصورٌ .

" فَلَدَّرُ " موقوفُ الأنه أمَّ . وإذا صَرَّفتَ قلتَ : ذَكَرَ يُذَكِّرُ تذكيرًا فهو مُذَكِّرُ .
 " عرفُ شرط .

تَفَعَّتِ " فعلَّ ماض وهو في معنى المستقبَلِ، لأنّ الشرطَ لا يكونُ إلّا بالفعلِ المستقبَل ، فالنّس فلّم المستقبَل ، فالنّس فلّم أونانِ أُدغمتِ النُّونُ في النون ، فالنّس ديدُ من جَلّلِ ذلك ، والنّاءُ تاء النانيث ،

الآية التَّذَكْرَى " رفع بفعلها ، فإنْ قيل لك: فأينَ جوابُ الشَّرْطِ ؟ فقلُ معنى الآية التَّقديمُ والنَّاخيرُ: إنْ نَفَعَتِ الذكرَى فذكر ، وإنَّما أُنِّر لرءوس الآي ، ويقول آخرُونَ : ووإنْ " بمنى وقد"، [أي ] فذكر قد نفعتِ الذكرى ، ولا علامة للزفع في الذكرى ؛ لأنّه اسمُ مقصور ،

<sup>(</sup>١) في ب : « جحرة الفار» . وفي م : « جحر الفار» .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م ٠

" سيَدَّ رَفيه ضمُّ آخرِه، وعلامةُ الآستقبالِ الياءُ التي في أوله ، من يخشى : «منْ » علامةُ رفيه ضمُّ آخرِه، وعلامةُ الآستقبالِ الياءُ التي في أوله ، من يخشى : «منْ » رفع بفي فيه لا نه اسمُّ ناقصٌ ، و «يَخْشَى » صلةُ مَنْ ، ولا علامة للرفع فيه لأنه اسمُّ ناقصٌ ، و «يَخْشَى » صلةُ مَنْ ، ولا علامة للرفع فيه لأنه أسمُّ ناقصٌ ، و «يَخْشَى » صلةُ مَنْ ، ولا علامة للرفع فيه لأنه فيملُ مُعْتَلُ ، والأصلُ يَخْشَى ، فا نقلبتِ الياءُ ألفاً لتحرُّكها وا نفتاح ما قبلها ، فإذا صَرَّ فتَ قُلْتَ : خَشِي يَخْشَى خَشْيَةً فهو خاشٍ ، والمفعولُ به عَيْشَى .

"ويَنْجُنْبُهُا" [يَقَجنَّب] نسقُ على سَيَدًّ تُرُ، والهاءُ في موضع نصبٍ .

الأشقى " رفع بفعله . يقال زيد الأشقى، والمرأة الشّفيا ، مثل الأعلى والمرأة الشّفيا ، مثل الأعلى والعُلبَ .
 والعُلبَ . ويقال : كَلِم الأشْق الشّفيا ، وكلم الأشقيان الشّفييين ، وكلم الأشقون الأشقين ، وكلم الأشقين .

● " الَّذِي " نعتُ للأشْنَى، وهو اسمُ ناقِصُ .

" يَصْلَى " صلة الذي ، يقال : صَلِيَ فلانُ النارَ يَصْلَى صَلْيًا وَصُلِيًا فهو صَالِ ، والمفعولُ به مَصْلِيَّ ، وأَنِي النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بِشاة مَصْلِيَةٍ أَىْ مَشُوِيَّة ، وحَكَى الفَرَاء مُصْلَاةً ، وأصلاه الله يُصْلِيه إصلاءً فهو مُصْلٍ . وقد يقال صَلَى وأصْلَى بمعنى [واحدً] ، لأنّ الأعْمَشَ قرأ "فسَوْفَ نَصْلِيهِ" بفتح النون . وقال آخرون : أصْلَيْتُهُ جعلتهُ في النّار على جهة الإحراق والإفساد ، وصَلَيْتُه [جعلتهُ في النّار على جهة] الشّي والإصلاح ، على جهة الإحراق والإفساد ، وصَلَيْتُه [جعلتهُ في النار على جهة] الشّي والإصلاح ،

€ "النَّارَ " مفعولُ يَصْلَى .

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م · (۲) في م : « فتقول ... » · (٣) في ب : « الأشقيين » ·

و الْكُبْرَى " نعتُ للنار. يقال: الرجلُ الأكبرُ، والجاريةُ الكُبْرَى، والرجلانِ الأكبرُ، والمحدونِ والمحالِ الأكبرُ، والنساء الكُبَرُ، فإن قيل: لم صار الأختيارُ أن تقول الأفعل والفعل بالألف واللام؟ فالجوابُ في ذلك أنّ العربَ تقول الاختيارُ أن تقول الأفعل والفعل بالألف واللام؟ فالجوابُ في ذلك أنّ العربَ تقول زيدٌ أكبرُ من فُلانٍ، فإذا تزعوا «منْ » قالوا زيدُ الأكبرُ، فسمن "تسوبُ عن الألف واللام لأنّها كالمُضَافِ [الله]، فاءتْ أثنى الأفعل فعلى ، وربما خزلواً؛ لأنّ الأخفش حكى أنّ بعضهم قرأ: « وقُولُوا للنّاسِ حُسْنِي » بالإمالةِ مشل حُلْمِ ، وإنْ شئت قلت في المُدَرِّ والأكبرُونَ ، وفي النّساء الكُبرَياتُ ، وإنّما قال وإنْ شيطي النار أثورٌ ونيرانُ ، وفي النّساء الكُبرَياتُ ، وإنّما قال « يَصْلَى النارَ الكُبري » لأنّ النارَ مؤنّنة تصغيرُها نُويْرَةٌ ، وجَمْعُ النار أثورٌ ونيرانُ ، وقال. عَمْرُ بن أبي ربيعة :

فلمَّا فَقَدْتُ الصَّوْتَ منهم وأَطْفئت \* مَصَابِيحُ شُـبَّت بالعِشاءِ وأَنْوُرَ] ( ثُمُّمَ لَا يَمُوتُ فيهَا وَلَا يَحْنَى ﴾ •

• " قَدْ " حرفُ تَوَقَّع . " أَ فَلَحَ " فعل ماضٍ .

"مَنْ تَزَكَّى " إمَنْ ] رفع بفعله وهو [اسم الله القِض . و «تزكَّى» فعلَ ماض
 وهو صلة مَنْ . فإذا صَرْفْتَ فَلْتَ : تَزَكَّى يَتَزَلِّى تَزَكِّى أَن كَمَّا فهو مُتَزَلِّم .

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ب : « ... لم صار الاختيار الفعلي والفُعُلُ » .

<sup>(</sup>۲) زیادهٔ عن م ۰۰

<sup>(</sup>٣) زاد في م : « وهذا واضح بحمد الله » .

<sup>(</sup>٤) في هامش ب : «قوله خزلوا أي قطعوا» .

 <sup>(</sup>٥) هذه الآية ليست في الأصول ولم تفسر بل كتب بعضها في هامش ب٠

(1)

• "وَذَكَرٌ " [الواوُ حرفُ نَسَقٍ . و "ذَكَرٌ ] فعلُ ماضٍ .

يقال: ذكرتُ الحاجةَ، وأذْكَرْتُها غيرِى . فامّا الحديثُ « اغْتَسِلْ مِنَ الجَنَابَةِ فإنّه أذْكُرُ لِلجِمَاعِ » أَىْ أَحَدٌ . ويقال : الْجعَلْ حاجتِي منكَ على ذُكْرٍ .

- "أَسْمَ رَبُّهِ " « آسَمَ» مفعول . « ورَبِّهِ » جُرُّ بالإضافة .
  - " فَصَلَّى " نَسَقُ على ذَكَّر .

و " بَلْ " حرف تحقیق، وهی تنقسمُ ثلاثة أقسامٍ: تكونُ حرف نسقِ استدراكا للكلام، وتكونُ لِتَرْكِ الكلامِ وأخذ في غيره كقوله تعالى ذِكْرُه: ﴿ ص ، والْقُرْآنِ ذِى الذَّكْرِ بَلِ الّذِي كَفَرُوا﴾ ، وتهكونُ بمعنى «رُبّ » فيخفض بها كقولك : بَلْ بَلَدِ جاوزتُه ، معناه رُبّ بَلَدٍ جاوزتُه ، فإذا زِدتَ على «بَلْ» ألفًا مقصورةً صارت جوابًا للحَدْد وصَلَحَ الوقْفُ عليها ، كقوله : ﴿ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى ﴾ .

و " أَوْرُونَ " نعلُ مضارعٌ ، وقرأ أبو عَمْرٍو « يُؤْرُونَ » باليا ، جعل الإخبار عَن غُبِّ . وقرأ حمـزة « بَل تُؤْرُونَ » بإدغام اللام في النّاء لقرب المَخْرَجَيْن ولان اللّامَ ساكنة ، فإنْ سأل سائلٌ فقال : لِمَ أظهر اللام عند الناء نافعٌ وغيرُه وأدغم اللامَ ساكنة ، فإنْ سأل سائلٌ فقال : لِمَ أظهر اللام عند الناء نافعٌ وغيرُه وأدغم الباقون ؟ فالجوابُ في ذلك أنهم فرّقوا بين المُتَّصِلِ والمُنفصِل ، ألا ترى أنّ «بَلْ» كلمة و و تؤثرون "كلمة ! ، وكذلك جميعُ ما يَرِدُ عليكَ في القُرْآن مثلُ « بَلْ سَوَّلَتْ »

<sup>(</sup>۱) زیادة من ر، م.

و ( بَلْ طَبَعَ اللهُ ) فَقِسْهُ على هذا إن شاء الله ، والاختيار عندى [إظهار] التاه لأن التقدير بل أنتم تؤثرون .

• " الْحَيْدُوةَ " مفعولُ تُؤثَّرُونَ . ﴿ ٱلدُّنْيَا " نعتُ للحياةِ .

يقال للرَّجلِ الأَدْنَى، وللرأةِ الدُّنْيَا؛ [ومنه قولُهُ تعالى: ] ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالعُدُوةِ الدُّنْيَا ﴾ وتثنيتُه وجَمْعُه كتثذية الكُبرَى، وقد فسَّرتُه آنِهًا .

- " وَالْآخِرةُ " رفعُ بِالاَبتداء . " خَيرُ " خبرُ الاَبتداء .
- و وَأَبْقِي " نَسَقَ على خَيْرٍ، ولا يتبيَّن فيه الإعرابُ لأنَّه معتلُّ .

"إِنَّ هٰذَا" «هٰذَا» نصبُ بإنّ ، "كَنِي " اللامُ تا كيـدُ ، و « في » حرفُ جرُّ وهو حرفُ الرِّعاء ، كقولك : اللَّبنُ في الوَطْبِ ، والسَّمْنُ في النَّحْيِ، والعسلُ في الظَّرْف . " حرُّ بفي .

- ["الأولَى " نعتُ للصحف] وصُحُفِ " بدلُّ منه .
- " إِبْرَهِيمَ " جُرُّ بالإضافةِ، إلَّا أَنه لا ينصرفُ للعُجْمةِ والتَّعْريفِ .
- و وَمُوسَى " جُرُّ نسـ قُ على إبراهـم ، ولا يتبيّن فيــه الإعرابُ لأنّه اسمُ مقصــورُ .

 <sup>(</sup>١) زيادة عن ٢٠ (٢) في ٢ : « لأن في حرف أبي بل أنتم تؤثرون » ٠

<sup>(</sup>٣) في ب : « مفعول بها » ·

 <sup>(</sup>٤) ر ، م : « ولا تنبين فيه علامة الرفع » .

واختلفوا لم شمّى مُوسى موسى ، فقال قوم : هو مُفعَلُ من أُوسَيتُ [رأسة] إذا حلقته ، [كأنَّ مُوسَى غُلْه السلام كان حديدًا] . وقال آخرون : مُوسَى فُعْلَى من مَاس عَمِيسُ إذا تَبَخْتَرَ في مِشْيته وقال آخرون : [إثماً هُوَ بالعِبْرانية «مُوشَى» فعرب عليه السلام كا قالوا مَسِيخُ و إنما هو بالعبرانية «مَشيحا» ، وقال آخرون : إنّ موسى عليه السلام لم قَدَفَتْه أُمّه في اليم خوفًا من فِرْعَوْنَ أن يَقْتُلَه وجَده القِبْطُ على ساحل البحر بين «مُو » و « سا » ، فالمُو الماء ، والسا الشجر ، فسُمّى مُوسَى لذلك ، وقرأ الكسائي مُؤسَى بالهَمْزة ، وهذا حرفٌ غريب ، فإن كان صحيحًا فيكون من مَأَسْتُ بين القوم إذا أفسدت بينهم ، قال المُذلى : :

[ إِمَّا تَرَىٰ رَأْسِيَ أَزْرَى بِهِ ] \* مَأْشُ زَمَانِ ذِى انتِكاتُ مُؤُوسٍ (٥) و يكون مُفْعَلًا من الأُسْوةِ ، وهذا حرف غريبٌ ما آسـتخرجه أحدُّ علمتُه غيرى ، فَاعْرِفْه فإنّه حَسَنُ ،

سُورةِ الغاشية ومعانيها عَلَى القرآن مِنُ وَ هُ هُ لَ اللهُ الفَظُهُ لَفَظُ الْمِسْفَهَامُ وهُ وَ بَعنى «قَدْ» . وكلُّ ما فى القرآن مِنُ «هُلُ أَنّى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهْمِ ) «هُلُ أَنّى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهْمِ ) أَى قَد أَى عَلَى الإِنسَانُ - يعني آدمَ عليه السلامُ - حِينُ مِنَ الدَّهْمِ ، الحِينُ أَن عَلَى الإِنسَانُ مَ عليه السلامُ - حِينُ مِنَ الدَّهْمِ ، الحِينُ أَن بقسم ثلاثةً عشر قِسمً .

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م ب وفی ب ، ر : «من أوسیت اذا حلقه» . (۲) زیادة عن م .

 <sup>(</sup>٣) فى م : «وروى» ٠ (٤) كذا فى م ٠ وفى المنقول عن ب : «ذو انتكاب وسى»
 ولم نهتد إلى صواب هذا الشطر وقد راجعنا ثلاث مجموعات من أشعار الهذليين فلم نجده فيها .

<sup>(</sup>ه) كلمة «غيرى» ليست في م ·

وقد تكون « هَلْ » بمعنى الأمر كقوله : ( فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) معناه انتَهُوا . حدثنى بذلك ابنُ مُجَاهدٍ عن السَّمْريّ عن الفَــتاءِ وقال : هــذا كما تقولُ أينَ أَيْنَ ! أَيْ لا تَبْرَحْ . وتكون « هل » بمعنى « ما » جحــدا ؛ كقولك : هل أنت اللّ جالسٌ ، أَيْ ما أنتَ إلّا جالسٌ ، قال الشاعر :

فَهَلْ أَنْتُمُ إِلَّا أَخُونَا فَتَحْدَبُوا \* علينا إذا نابتُ علينا النَّوائِبُ فهذه أربعـةُ أقوالٍ في «هل» . فأمّا قولُ الخليــل سألت أبا الدَّقَيْشِ : هل لك في زُبْدٍ ورُطَبٍ ؟ فقال : أشَدُّ الهَـلَّ وأوْحَاه، فجعله اسمَّـا وشَدّده .

- " أَتَاكَ " فعلُماضٍ ، والكافُ اسمُ عهد صلّى الله عليه وعلى آله في موضع نصب.
- "حَدِيثُ " رَفِعٌ بفعله . " ٱلْغَاشِيَةِ " جرٌّ بالإضافةِ ، غَشِيتْ فهي غاشِيةٌ .
- و كَان رسولُ الله صلّى الله عليه وآله إذا صلّى رمّى بِبصَره نحو السَّماء ، ويقالُ نحو القبلة ، فلمّا أنزل الله (قَد أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ، الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِم خَاشِعُونَ ) رمّى ببصره القبلة ، فلمّا أنزل الله (قَد أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ، الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِم خَاشِعُونَ ) رمّى ببصره بحو قدمه إلى أن مات صلّى الله عليه وآله ، وكان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم جُلّ بحو قدمة إلى أن مات صلّى الله عليه وآله ، وكان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم جُلّ ضحيكه النّبسُم ، فلمّا رأى الشّيبَ في فينيه مارئي ضاحكًا ، ويقال : إنّ أولَ مَنْ شابَ

 <sup>(</sup>۱) زیادة عن ر۰ م ۰ (۲) کلة « جل » لیست فی م ۰

<sup>(</sup>٣) في م : « فلما ظهر الشيب في لحيته مارثي متبسم! » .

إبراهيمُ صلواتُ الله عليه ، فأُوحَى الله إليه «أَشْقُلْ وَقَارًا» أَى خُذْ وقارا ، بالسَّر يانية أو بالسَّر يانية أو بالنَّبطية ، و يُروَى عن المَسِيح صلواتُ الله عليه أنّه ما ضَحِك قطَّ ، وسَمعتُ ابنَ مُجَاهِد يقول في قوله تعالى : ﴿ مَا لِهذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴾ قال : الصَّغيرةُ الضَّحكُ .

- " عَامِلَةً " نعت لأصحاب الوُجوهِ أَى هم عاملةً .
- "نَاصِبَةٌ " لأنّ من عَمل ونَصِبَ ولم يُقْبَلُ عملُه كان خاسِرًا .
- و تَصْلَى نَارًا " [تصلَى] فعل مضارع وهو لِما لم يسمَّ فاعله، واسمه مضمر فيه . «نارا» خَبُرُ مَا لَمْ يُسَمَّ فاعله، والنقديرُ تُصْلَى الوجوهُ نارًا .
  - " حَامِيةً " نعتُ للنار، حَيَتْ فهي حاميةً .
  - وو يُستَى " أصحابُ الوجوهِ، وهو فعلُ مضارعُ.
- "مِن عَيْنٍ " «عَيْنٍ» جُرِّ بِمِنْ . ["آنيسة "نعتُ للعينِ] . والعينُ مؤنَّلةُ فلذلك قِيل : «آنيسة " ، والآنيسة التي قد انتهَى حَرَّها ، كما قال الله تعالى : (سَرَابِيلُهُمْ مِن قِطْرِآنِ) القِطْرُ النَّحَاسُ ، والآنِي الذي قد انتهى حَرَّه، كذلك قرأها ابنُ عَبَّاسٍ وعكرمة .

 <sup>(</sup>۱) فى ب : « والنبطية » .

<sup>(</sup>٣) هـذا الاعراب على قراءة ضم التاء وشكون الصـاد ، وهى قراءة أبى رجاء وابن محيصن والأبوين، وهى غير قراءة فتح التاء وسكون الصاد ، وفيها قراءة ثانثة وهى ضم التاء وفتح الصاد وتشديد اللام المفتوحة ؟ فانه يقال أصلاه التار، وصلاه النار، بتشديد اللام . (٤) هذا من تعبيرات المتقدمين، أما ما جرى به الاصطلاح فيقال : ونائب الفاعل مضمر فيه ، ونارا مفعول ثان .

- وَتَنصِبُ الخَبر، فإنْ قيل : ما الدليلُ على أن «لَيْسَ» فعلُ وليس نَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الأَسْمِ وَمَن الخَبر، فإنْ قيل : ما الدليلُ على أن «لَيْسَ» فعلُ وليس نَتَصَرَّفُ تَصَرُّف الأفعالِ ؟ فالجوابُ في ذلك أن أدِلة الأفعالِ أشياءً، مها أن يَسْتَرَ فيه الضميرُ نحو ليسا وليسُوا، كاتقول قاماً وقامُوا، ولَسْتُ كا تقول قُمْتُ [فهذا بَينَ ، ] ، و «طعامً » رفع باسم ليسَ، و «طمى الخبر ، ومعناه ليس طعامً لهم ،
- " إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ " « إلّا » تحقيق بعد الجحد ، و « ضريعً » جرّ بمن ، والضريع نَبْتُ يقالُ له الشّبْرِقُ مُرّ ، فشبّه الله تعالى طعامَ أهلِ النار إذ كان زَقُومًا وغسلينًا بذلك لِكَاهِيتِهِ ، وقال آخرون : لا طعامَ لهم البّتَة ؛ لأنّ مَنْ كان طعامُه الضّريعَ فلا طعامَ له .
- "لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ" «لا» جَعْدٌ بمعنى لَيْسَ . و « يُسْمِنُ »
   فعل مضارعٌ . «ولا يغنِي» نسقٌ عليه . و «جوع» جُرْ بمن .
- و و و و و و يومَيْذ نَاعِمَةُ " « وجوه » رفع بِالاِبتداء . و «ناعمـة » خبرها . و «يومئذ» نصب على الظّرف .
- " لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً " «لسعيها» جرّ باللام الزائدة « «راضية » بدلٌ من ناعمة ،
   و يجوز أن يُرفع بإضمار هي راضية ، " في جَنّة " جَرّ بفي .

<sup>(</sup>١) في م : «وهو» والضمير الراجع اليه في الأفعال التي بعد مذكر . وكلا الأمرين صحيح .

<sup>(</sup>۲) زیادهٔ عن م · (۳) ر ، م : «خفض» ·

<sup>(</sup>٤) زاد في ر : « مضاف إلى إذ » · (ه) زاد في م : « نمت للوجوه » ،

" عَالِيَةٍ " نعتُ لَلِحَنَّة ، والحَنَّةُ عند العرب البُسْتَانُ ، والحُنَّةُ التَّرْسُ ، والحِنَّةُ البُرْسُ ، والحِنَّةُ البُرْسُ ، والنَّاسُ الحِنَّ والإنسُ جميعًا ، قال الله الحِنّ [ والحِنَّةُ الملائكةُ ، والحِنَّةُ الإنسُ ، والنَّاسُ الحِنَّ والإنسُ جميعًا ، قال الله تعالى : ﴿ يُوسُوسُ فِي صُدُو رِ النَّاسِ مِنَ الْحِنَّةِ والنَّاسِ ﴾ أى جِنَّهم و إنْسِهم .

" لا تسمع يا عبد . «فيها لاغية " « لا » حرف جعد . « تسمع » فعدلٌ مضارعٌ أى لا تسمع يا عبد . «فيها » في الجنة ، الهاء جرّ بني ، «لاغية » نصبٌ مفعولٌ بها أى حالفة ، لا تسمع فيها لَفْوا ، فالله غية أى حالفة ، لا تسمع فيها لَفْوا ، فالله غية بالرفع بمعنى اللّغو ، وقرأ أبو عَرُو «لا يُسمّعُ» بالياء على ما لم يُسمّ فاعله ، و «لاغية » بالرفع السم ما لم يسمّ فاعله ، و ذكر فعل اللاغية إذ كانت بمعنى اللّغو ، وقرأ نافع «لا تُسمّعُ» بالتاء والضم " ، و «لاغية » بالرفع ، وقرأ ابن أبى إسحاق [ « لا يُسمّعُ فيها » بالياء عمل التاء والضم " ، و «لاغية » بالرفع ، وقرأ ابن أبى إسحاق [ « لا يُسمّعُ فيها » بالياء على ما لم يسمّع فيها » بالياء على ما لم يسمّع فيها » بالياء وهذا حرفٌ غريب ، أراد [ لا يُسمّعُ الوجوهُ لاغية ،

والتأخيرُ . و « جارِيةٌ » نعتُ للعين . والعين مؤتّنةٌ تصغيرُها عُيَنةٌ و جَمْعُها عيونٌ والتأخيرُ . و « جارِيةٌ » نعتُ للعين . والعين مؤتّنةٌ تصغيرُها عُيينةٌ و جَمْعُها عيونُ وأعينُ . فأمّا في غير هذين فإنّك تجمّع العينَ أعيانًا . كقولك عندى أعيانُ الرجال والأحاديث؛ وأنشد الفرّاء والمُبرّدُ :

وَلْكِ مَنَا أَعْدُو عَلَى مُفَاضَةً \* دِلَاضٌ كَأَعِيانِ الْجَرَادِ الْمُنظِّمِ
وَزَادُ الْفَرَاءُ أَعْيُنَاتَ، وأنشد:

\* بأعْيُناتِ لم يُغَالِطُها القَذَى \*

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ٠ (٢) ليزيد بن عبد المدان ٠ (٣) ما زاده الفراه ليس في م ٠

والعينُ تنقسم في كلام العرب ثلاثين قِسما قد بَيَّنتُها في رسالة ِ شَكَاةِ العَيْنِ .

و فيها سُرر مَ فُوعة " «سرر " وفع بالابتداء ، و «مرفوعة " نعتُها ، وسرد وسرد و بعثم سرير ، يقال سَرير وأسرة ، وسرير وسرد و وأجاز سيبويه والمبرد سَرير وسرد وسرد وسرد و واجاز سيبويه والمبرد سَرير وسرد وسرد وسرد و الفتح ، وقد حد ثنا أيضا ابن مجاهد عن السّمّري عن الفراء أنها لغة ، أعنى فتح الراء فهذا إجماع الآن لجواز الفتح ، فأمّا ثوب جَديد فَمَعُهُ جُدُد بالضم ، و يجوز جدد على لغة مَنْ قال سُرد . وأمّا قولُه تعالى : ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَد يض ) بفتح الدال بَعْمَعُ جُدّة وهي طريق في الجبل يخالف لونه لون سائره ، وكذلك الحط في ظهر الحمار الأسود ، فحدة وجدد مثل قبلة وقبل ، وظهم وظهر .

" وأَخْوَابُ " نَسَقُ على سُرُرٍ، واحدُها كُوبٌ وهو إبريقٌ لا نُحرْطومَ له .
 وأمّا الكُوبة بالهاء فالطَّبْلُ المَنْهِيُّ عنه . "مُوْضُوعةٌ " نعتُ للا كواب .

- " وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً " نسقُ عليها، وواحدُها مُعْرَقَةً .
- " وزَرَابِي مُبْثُونَة " نَسَقُ عليها، وواحدُ زَرَابِيَّ زُرْبِيُّ فَأَعَلَمُ، وهي البُسُطُ، ومبثونة : مُفَرِقة .
- "أَفَلَا يَنظُرُونَ " الألف ألفُ تو بيخ في لفظِ الِاستفهام . و «ينظرون» فعلً مضارعٌ .

<sup>(</sup>۱) من قوله : « وأجاز ... » الى هذا الموضع هو عبارة م · ومكانه فى ب : « وزاد سيبو يه والفراه والمبرد سرير وسرر بالفتح، وجديد وجدد على قوله ثوب جديد فحممه جدد بالضم، و يجوز جدد بالفتح على قول من قال سرر » · وفيه اصطراب من النساخ ·

- " إِلَى الْإِبِلِ " «الإبل» جُرَّ بإلى. وقيل: الإبِلُ السحاب. وقال آخرون: هي الجِمالُ؛ لأن كلّ ما خلق الله يَحِل قائمًا ما خلا الجملَ فإنّه يحمِل باركًا و ينهَض، ففي ذلك أُعجو بةً. وقال أبو عمرو بن العلاء: مَنْ جعله السَّحابَ قرأ «إلى الْإبِلِّ».
- " كَيْفَ خُلِقَتْ " «كيف» استفهام . و «خُلِقتْ» فعلَ ماضٍ ، وفإعلُها مضمرٌ فيها . والفاعلُ هاهنا مفعولٌ في المعنى لأنه اسمُ مالم يُسَمَ قاعلهُ .
- و و إِلَى السَّمَاءِكَيْفَ رُفِعَتْ " «السماءِ» جرَّ بإلى . و «رُفِعتْ» فعـلُ ماضٍ . و «كَيْف» استفهامُّ [عن الحال].
- " وَ إِلَى الْحِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ " نسقَ على ما قبلَه ، وقرأ على بن أبى طالبٍ صلواتُ اللهِ عليه كيفَ خَلَقْتُ ورَفَعْتُ ونَصَبْتُ ،
- - " فَلَكُرُ " موقوفٌ لأنّه أمرُ .
  - إِنَّكَ " «إنَّ» حرفُ نصبٍ، و «ما» صِلْةً كَأَفَّةُ لإنَّ عن العمل.
    - "أَنْتَ " ابتداء . و " مُذَكِّرٌ " خبرُ الآبتداء .
  - رُوْنَ مَنْ تُنْ «ليس» فعلُّ ماضٍ [وهو من أخَوات كَانَ] . والتاء رفعُ بليس،

<sup>(</sup>۱) زیادة عن ر · (۲) زاد فی ر : «جر"» · (۳) زیادة عن م

<sup>(</sup>٤) فى ب: «كافة للعمل » · (ه) زيادة عن م ، ر .

• "عَلَيْهِم " الهاءُ والميم جرُّ بَعَلَى .

و بِمُصَيطِرٍ " جرّ بالباء الزائدة ، وهو خبر ليس كاتقول : ليس زيد بقائم ، فلو أسقطت الباء آفُلْتَ [لستَ عليهم مسيطرًا ، و] ليس زيد قائما ، ومعنى بمسيطر أي لستَ عليهم بمُسيَّطُرٍ » بفتح الطاء ، ومُسيَّطُرُ اسمَّ جاء مصغَّرا ولا مُكبَّرَله ، كقولهم رُوَيْدًا والثُّرَيَّا وَكُمَيْتُ ومُبيَقِرٌ رمبيَّطرٌ ومُهيّمِنُ ، فامّا قولُ ابن أبي ربيعة :

وغابَ أُمَّيرُ كَنْتَ أَهُوَى غُرُوبَه \* ورَوَّح رُعْيَاتُ ونَوَّمَ سُمَّسُ فإنَّ سعيدَ بن المُسَيِّب لمَّا سِمِع هـذا البيتَ قال : [ماله] قاتله الله صَغَّر ما كبَّر الله! قال الله تعالى : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ﴾ .

قال أبو عبد الله : العربُ تصغّر الآسمَ على المَدْح لا تُريد به التحقير، كقولهم : فلانٌ صُدَيِّق إذا كان مِنْ أصدقِ أصدقائه ، ومن ذلك قولُ عُمر في ابن مَسْعود و كُنَيْفُ مُلَي عِلْمًا "مَدَحه بذلك ، وقال الأنصارى : وأنا جُدَيْلُها المُحَكَّكُ ، وعُدَيْقُها المُرَجِّبُ ، وحُجِيْرُها المؤام . [ومن ذلك أن رجلًا قال : رأيتُ الأصيالِع عُمر بن الحَطَّابِ المُرَجِّبُ ، وحُجِيْرُها المؤام . [ومن ذلك أن رجلًا قال : رأيتُ الأصيالِع عُمر بن الحَطَّابِ

<sup>(</sup>١) فى ب : « بمسيطر » بالسين ، وهي رواية الفراء عن الكسائي ، كما سيذكر المؤلف .

<sup>(</sup>۲) ر: «لست» · (۲) زيادة عن م ·

<sup>(</sup>٤) في نسخة ب هنا نقص واضطراب .

<sup>(</sup>ه) غربية هذه القراءة؛ فقد جاء فى الناج ما لفظه : «وفى التهذيب سيطر جاء على فيعل فهو مسيطر، ولم يستعمل مجهولا فعله، وننتهى فى كلام العرب الى ما انتهوا إليه» . اه . ع . ى .

<sup>(</sup>٦) يلاحظ أن مسيطرا ومبيقرا ومبيطرا ومهيمنا أسماء فاعلين هيئتها هيئة المصغر .

<sup>(</sup>٧) في م : « المؤمّ » . والمؤام : المقارب ، من الأم وهو القرب .

يقبل الجَحَرَ، يُرِيدُ مَدْحَه بذلك]. فيجوز أن يكون ابنُ أبى ربيعة صغَّر قُمَيْرًا على المدح، لل المجكّر من ذلك فإن ابنَ أبى ربيعة عد أنشد هذه القصيدة لآبن عبّاس (۱) وحمه الله فا أنكر عليه شيئا. ومن ذلك قولُ الرجل لآبنه: يابئيَّ، لا يُريد تحقيره، فاعرف ذلك. ولآبن أبى ربيعة حُجَّة أُخرى، وذلك أن العرب تقولُ للقمر فاعرف ذلك. ولآبن أبى ربيعة حُجَّة أُخرى، وذلك أن العرب تقولُ للقمر فاتر الشهر وأوله شفا قُمَيْرُ، فيصغّرونه، الفرّاء عن الكسائى «يُمسَيْطِي» بالسين، والباقون بالصاد.

و "إِلَّا مَنْ تَوَلَّى " «إلا » حرفُ استثناء ، و «مَنْ » نصبُ على الاَستثناء ، و الاختيارُ أن تجعل إلّا بمعنى لكن ، أى لكن مَنْ تولّى وكفر فيعذّبه الله ، «تولّى» والاختيارُ أن تجعل إلّا بمعنى لكن ، أى لكن مَنْ تولّى وكفر فيعذّبه الله ، «تولّى» فعلُ ماضٍ وهو صِلَةً مَنْ ، ووكفر أسكَ عليه ،

• " فَيُعَذِّبُهُ " الفاء جوابُ الشَّرْطِ؛ لأنّ الكلام في معنى الشرط. و «يعدِّبه» فعلٌ مستقبلٌ . • " الله " رفع بفعله ، والهاء مفعولٌ بها، وهي تعود على مَنْ .

• " ٱلأَّكُبُرُ " نَعْتُه . والعذابُ الأكبر عذابُ النار، نعوذُ بالله منها .

" إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُ مَ " «إِيابَ» نصبُّ بإنّ ، والهاء والميم جرَّ بالإضافة أَىٰ رُجُوعَهم ، والمصدرُ آبَ يَؤُوبُ إِيَابًا فهو آئبٌ . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ للأَوَّابِينَ عَفُورًا ﴾ أَى للراجعين إلى التو بة . [وحدَّثنى أحمد عن على عن أبى عَبَيْدٍ أَنّ أباجعفرٍ

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ٠

 <sup>(</sup>٢) ما بين المربعين عبارة م . وفي ب مكانها : « وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع إن الينا إيابهم » .

يَزِيدَ بنَ الْقَعْقَاعِ قُوا : « إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّابَهُمْ » بتشديد الياء . فقال أبو عُبَيْدَةَ : لاَوَجُهُ له . وَلَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا

يا عِيدُ مَالَكَ من شَوْقٍ و إِرَّاقِ \* ومَّ طَيْفٍ عَلَى الأَهُوالِ طَرَّاقٍ ]

" " ثُمُّ " حِفُ نسق ، و" إِنَّ " حرف نصبٍ ، " عَلَيْنَا " النون والألفُ جرَّ بعَلَى . " حِسَابَ مُ " نصبُ بإنّ ، والحِسَابُ الاسمُ ، والحُسْبانُ المصدرُ ، والحُسْبانُ الوسادةُ ،

## مسورة الفَجْرِ مِن اللَّهُ فَرِ اللَّهُ عَلَى : " وَٱلْفَجْرِ " جُرَّبُواوِ القَسَمِ ، وهو فِحُرُ يُومِ النَّحْرِ .

و "وَلَيْكَالٍ" نَسَقُ عليه، والأصلُ لَيَالِي، والاختيارُ أَن تقولَ الأصلُ لَيَالِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الأصلُ لَيَالِي اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أما يلا» وهو يريد : أما أنه لا وجه له فليس بصحيح، فأوجز.

<sup>(</sup>۲) من يقول إنه مثل كذب كذابا يقول إن فعسله «أوب» . و. صدره «إوّاب» بكسر الهمزة وتشديد الواو، فقلبت الواو الأولى يا، لانكسار ما قبلها ، وقلبت الثانية يا، لاجتماعها مع يا، ساكنة ، ثم ادغمت اليا، في اليا، فصار «إيابا» . أما من يقول إن فعله «أيب» -- كا ورد في الأصل -- فيقول إن أصله «أيوب» «إيوابا» مثل بيطر بيطارا، ثم فلبت الواو يا، وأدغمت في اليا، (٣) و يروى: «و إيراق» على أنه مصدر آرقه (وزان أفعله) . و «إرّاق» مصدر «أرّقه» بتشديد المراه . (٤) و: «لأنه امنه والحسبان الاسم» . وفي ب : «والحساب اسم الحساب، والحسبان ...» . (٥) يريد : فولوا الفتحة النائبة عن الكسرة ، وهم يعتبرونها ثقيلة أيضا . (٦) في ب : « بما » . وفي م : «كما» . والمحذوف المعوض عنه حرف أو حركة ، في ذلك خلاف مسوط في كتب النجو .

- عُشْرُ التي قبل الأَضْحَى وَ عَشْرُ التي قبل الأَضْحَى •
- (١) " وَالشَّفْعِ " نسقُ عليه وهو آدَمُ وحوّاء عليهما السلام .
  - " وَٱلْوَتْرِ " نسقٌ عليه وهو الله تباركَ وتعالى .

"و و اللّيلِ إِذَا يَسْرِ" نسقُ عليه وهو ليلةُ الأَضْمَى ، و كان الأصلُ يَسْرِى ، فغزلوا الياء لأن تُشْبِهَ رُءوسَ الآي التي قبلها ؛ فِنَ القُرَاء مَن يُنبت الباء على الأصلِ ، فغزلوا الياء لأن تُشْبِهَ رُءوسَ الآي التي قبلها ؛ فِنَ القُرَاء مَن يُنبت الباء على الأصلِ ، ومنهم من يحذفها أَبّاعًا للمُصحف ، ويقال سرى وأَسْرَى بَعتْنى واحد ، قال الله تبارك وتعالى : (سُبحَانَ اللّذِي أَسْرَى بعَبْده ) ، والسَّرَى سَيْرُ اللّيلِ خاصَّة ، والتأويبُ سيرُ اللّيلِ خاصَّة ، والتأويبُ سيرُ النّهار ، ويقال : آبَ الرجلُ الحيَّ أناهم نهارًا ، وطَرَقهم إذا أناهم ليلًا ، وظلّل يفعل كذا إذا فعله ليلًا ، وأخبرنا ابنُ دُرَيْد عن يفعل كذا إذا فعله ليلًا ، وأخبرنا ابنُ دُرَيْد عن أبى حاتم قال : سُرَى اللّيلِ مُؤنّنة ، وقال رُوْ بِهُ شاهدًا لقوله : «واللّيلِ اذا يَسْرِ» : وليّ له ذاتِ نَدًى سَرَيْتُ ، ولم يَلتْنِي عن سُرَاها لَيْتُ وسَائِلٍ عن خَبْرِي لَوَيْتُ ، فقلتُ لا أَدْرِي وقد دَرَيْتُ وسَائِلٍ عن خَبْرِي لَوَيْتُ ، فقلتُ لا أَدْرِي وقد دَرَيْتُ وسَائِلٍ عن خَبْرِي لَوَيْتُ ، فقلتُ لا أَدْرِي وقد دَرَيْتُ وسَائِلُ عن خَبْرِي لَوَيْتُ ، فقلتُ لا أَدْرِي وقد دَرَيْتُ وسَائِلُ عن خَبْرِي لَوَيْتُ ، فقلتُ لا أَدْرِي وقد دَرَيْتُ وسَائِلُ عن خَبْرِي لَوَيْتُ ، فقلتُ لا أَدْرِي وقد دَرَيْتُ

فلمّا أفسم الله تباركَ وتعالى بالفَجْرِ والأيّامِ المعدوداتِ ويومِ النَّحْرِ و بنفسه وبنفسه ووَلَدِه قال : " هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ " أَى لِذِي عَفْل ولِذِي

<sup>(</sup>۱) كذا في ر . وفي ب ، م : «وهو آدم عليه السلام» .

<sup>(</sup>٢) وهم ابن خالو يه فان الرجزليس لرؤبة بل لأبي محمد الفقعسي وهو متأخر عن رؤبة ٠ ك ٠

<sup>(</sup>٣) فى م : « وسائلى » · (٤) فى م : «والأيام المعلومات» · وكان ينبغى أن يكون «والليالى ... » لأنها هى التى أقسم بها · (٥) فى ر : «و بآدم وحوّا،» ·

رُبُّ . والجُجُرُ أَشَاوَى كثيرة ، فالجُجُرُ دِيارُ تَمُودَ، والجِجْرُ حِجْرُ الكَمْبَةِ، والجِجْرُ الفَرَسُ الْأُنْتَى، والجُجُرُ الحَرَامُ، والجُجُرُ العَقْلُ؛ قال الشاعرُ :

دُنْيَا دنتُ مِنْ جَاهِلٍ وتباعدتْ \* عن قُرْبِ ذِي أُدّبِ له حِجْـرُ

" أَلَمْ تَرَ" «أَلَمْ تَرَ" «أَلَمْ حَفُ جَرَمُ والأَلِفُ النَّوْ بِيخِ فَى لَفَظَ الِاستفهام . (٢) وكُلُّ ما فَى القُرْآن من « أَلَمْ تَرَ» فعناه اللَّمْ تَخُبُرْ أَلَمْ تَعْلَمْ ، ليس من رُوْية العينِ ، وَكُلُّ ما فَى القُرْآن من « أَلَمْ تَرَ » فعناه اللَّم تَخُبُرُ أَلَمْ تَرَالَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّلَ ) ، و « تر » جزمُّ بلَمْ علامةُ جَزْمة سقوطُ الأَلفِ التي بعد الراء، والأصلُ تَزَاّى، فَزَلُوا الهُمزةَ تَخفيفًا، وسقطتِ الياءُ للجزم ، ومِنَ العربِ مِنْ يأتى به على الأَصْل ؛ قال الشاعر :

أُرِى عَنِيٌّ مَا لَمْ تَرْأَيَاهُ \* كَلَاناً عَالِمٌ بِالتَّرْهَاتِ

• وَ كُيْفَ " استفهامٌ عن الحالي، وهو اسمٌ غيرَ أنَّ الإعرابَ زائلٌ عنه لمُضَارَعته الحروفَ، وفُتِحَت الفاءُ لالتقاء الساكنين .

و " فَعَلَ رَبَّكَ " «فعَل» فعلَ ماضٍ . و «رَبَّك» رَفَعٌ بفِعله . والكافُ جَرُّ بالإضافة .

و " بِعَادٍ " جرٌّ بالباء الزائدة . وفيه ثلاثُ قِرَاءات، قرأ الحسنُ «بِعَادَ إِرَمَ»

<sup>(</sup>۱) زاد فی و : «اذا حرف شرط غیر واجب سر فعل مضارع . هل لفظها الاستفهام بمعنی النفی علمه الرافع بالابتداه . وذلك جره بغی و إعرابه تقدیری . قسم خبر الابتداه . لذی حجر جره بالاضافة » .

<sup>(</sup>٢) أشاوى : جمع شيء كأشياء، كما في القاموس وغيره ٠ ع ٠ ي ٠

<sup>(</sup>۲) ر: «وكذلك» .

<sup>(</sup>٤) هو المعقر بن حمار البارقي .

[ولم يَصِرُفُ «عادَ» لأنّه جعله أعجميًا ، وقرأ بعضُهم «بعَادِ أَرِمَ»] مضافًا ؛ جعل « أرِمَ » قبيلةً ، وقرأ الضَّحَاك « يعادِ أَرَّمَ ذَاتِ العِبَادِ » أى رَمَّهم بالعذاب رَما ، فعلى هذه القراءة أرَمَ فعلُ ماضٍ ، والمصدرُ أرَمَّ يُرِمَّ إِرْمَامًا [فهو مُرِمُّ] ، ويقال : أرم الرجل إذا سكت وأبلس ، وأخْم إذا أنقطع وأربج عليه ، ويقال أخرد الرجل إذا سكت حياءً ، وأفرد إذا سكت ذُلًا ، [وحدثنا أبو عُمرعن تعلّبٍ عن سلمة عن] الفراء عن الكسائى قال يقال : نُزِفُ الرجلُ إذا انقطعت حُجَّتُه عند المُناظرة ، وسكت وأسكت مثله ،

و العاد ، جرَّ بالإضافة ، والعادُ جَمْعُ عَمَد ، والعَمدُ جمع عَمُود ، وليس في كلام و « العاد » جرَّ بالإضافة ، والعادُ جَمْعُ عَمَد ، والعَمدُ جمع عَمُود ، وليس في كلام العرب على هذا الوزْنِ إلّا أديمُ وأدَمُ ، وأَفِيقُ وأَفَقُ ، و إِهَابٌ وأَهَبُ ، وزاد الفرّاء حرفًا خامسًا قَضِيمُ وقَضَمُ ، يعنى جلود الصّكاك ، و يقال لِلعُبْةِ «بِنْتُ مُقَضّمة » .

 <sup>(</sup>١) زيادة عن م ٠ (٢) هي قراءة ابن الزبير، أضاف وفتع الهمزة وكسر الراه وهي لغة ٠

<sup>(</sup>٣) مما نسب إلى الضحاك أنه قرأ «بعاد» مصروفا وغير مصروف أيضا و « أرم » بفتح الهمزة وسكون الراء، تخفيف «أرم» بفتح فكسر، مثل فحذ وفحذ، وأنه قرأ « أرمّ ذات العاد » بفتح الهمزة والرا، وتشديد الميم، جعله فعلا لازما؛ يقال رمّ العظم وأرم العظم إذا بلى ، ونقل عن ابن عباس — رضى الله عنهما — أنه قرأ أرمّ ذات العاد» بنصب «ذات العاد» جعله فعلامتعد يا من رمّ الثلاثى، أى جعلهم الله رسما ، و بهذا تعلم ما فى كلام المؤلف هنا من اضطراب وغموض، لعل مصدرهما سقوط كلام وتحريف من النساخ ، (راجع تفسير الكشاف للزمخشرى والبحر المحيط لأبي حيان) .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «أنزف» والتصويب من كتب اللغة .

<sup>(</sup>٥) فى ب : « يعنى به ... » .

<sup>(</sup>٦) ورد ذكر هذه اللعبة في حديث عائشة رضي الله عنها وهي لعبة تنخذ من جلود بيض . ك .

- " وَ مُكُسودٌ " جرُّ بالنسقِ على ما قبلَه غيرَ أنَّك فتحتَه لأنّه لا يَنْصِرِفُ لأنّه اسمُ وَهُ وَ مُعرفةً . ومَن نون ثمودًا هاهنا وفي سائر القُرْآن وهو الأعْمَشُ جعّله اسمَ وَجُلٍ رئيسِ الحَى أو آسمَ الحَى . وقرأ ابنُ الزَّبَيْرِ : « التي لم يَخْلُقُ » [بفتح الياء] « مِثلَها » بنصب اللام أَىْ لم يَخْلُقُ الله مثلَها .
  - و اللَّذِينَ " نعتُ لنمُودَ وموضعُه جرٌّ .
- و جَابُوا " فعلٌ ماضٍ وهو صله ُ الذين. والواوُ ضميرُ الفاعلين. ومعنى «جابوا» قطعوا ؛ يقال جَابَ يجوبُ جَوْباً فهو جائِبٌ ، وجُبْتُ البلادَ ، وفلانُ جَوّابُ الآفاقِ ، ويقال : جاب فلان قَطَع، وجابَ كسّب، وجاب خام .
- و الصّخر بِٱلْوَادِ " « الصخر » مفعولُ به . « بالوَادِ » جرّ بالباء الزائدة ، وعلامةُ الحر كسرةُ الياء في الأصلِ أعنى التي حُذِفت ، والأصلُ بالوادِي، فآستثقلوا الكسرة على الياء غذفوها ، فمنَ القُرّاء مَنْ يُثْبِتُ الياء على الأصلِ ، ومنهم من يَحذف فيقول الوَاد اجتزاءً بالكسرة ، وكذلك أ كُرَمَن ، وأَهَانَن ، واللّيل إذا يَشر .

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م · (۲) ر : «ولا تنصرف للنعريف والعجمة وهي اسم قبيلة » ·

<sup>(</sup>٣) ر: « فن أثبت الياء فعلى الأصل؛ ومن حذفها اجترأ بالكسرة؛ وكذلك أكرمن ... » •

<sup>(</sup>٤) زاد في ر : « و بكسر ودءرة الداع » ·

- " وفِرْعَوْنَ " نسقٌ على تَمُودَ، وهو لا ينصرفُ للتعريف والعُجْمةِ .
- والأوتادُ جمع وَتِدٍ ، ومِنَ العرب مَنْ يقول وَدُّ فيدُغِم النّاءَ في الدّال ، قال سيبويه : الإدغامُ في وَدِّ على لغة من يقول في فَخِذٍ فَقُدُّ ، كأنه يقول في وَتِدٍ وَتُدُّ ثُم يُدْغِم .
  - " الَّذِينَ " نعتُ لِفرْعَونَ وَتَمُودَ، وموضعُه جرٌّ.
- و طَغَـوا " فعلَ ماضٍ وهو صلة الذين . والأصلُ طَغَيُوا ، فَحَذِفتِ الياء السكونها وسكون واو الجمع . والمصدرُ طَغَا يَطْغُو طُغُوًا وطُغْيَانًا . والطَّغْيانُ مجاوزة الشيء الحَدِّ ؛ كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا لَكَ طَغَى الْمَاءُ حَمَّلنَا كُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ .
  - و " فِي الْبِلَادِ " جرُّ بني . ﴿ فَأَكْثَرُوا " نَعْلُ مَاضٍ نَسْقُ عَلَى طَغَوْا .
    - و ﴿ فِيهَا " [ها] جر بني . ﴿ ٱلْفُسَادُ " مفعولُ به .
- " فَصَبَ " فعلُ ماض ، والمصدر صَبِّ يَصُبُ صَبًا فهو صابٌ ، والمفعول مصبوب، والأمر صب وآصبب ، مثل مُدَّ وامدُد .

<sup>(</sup>١) أى بغد قلبها ألفا . وفي ر : « فقلبت الياء ألفا لانفتاح ماقبلها ثم حذفت ... » .

<sup>(</sup>۲) هذه لغة أخرى فى هذه الكلمة غير التى بين بها المؤلف أصل الفعل ؟ وفى هـــذا الحرف ثلاث لغات : طغى يطغى (وزان سعى يسعى ) طغيا وطغيانا ، وطغا يطغو طغوا وطغوانا (بالضم فيهما) وطغى يطغى (وزان رضى يرضى طغيا وطغيانا ) .

<sup>(</sup>۳) ر: «حده» .

<sup>(؛)</sup> زيادة عن م . وفي ر : ﴿ الحَمَّاءُ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) زاد فی ر : «وهو علی فاکثروا» . أی وهو نسق علی فأکثروا .

- " عَلَيْهِمْ " الهَاءُ والمي جرِّ بعلَى . " رَبُّكَ " [رفع بفعله ، والكاف جرِّ بالإضافة] . " سَوْطَ " مفعولٌ به . " عَذَابِ " جرِّ بالإضافة .
- " إِنَّ رَبَّكَ " « إِن » حرفُ نصبٍ . « رَبَّك » نصبُ بإنّ . و إِنَّ هاهنا جوابُ القَسَمِ .
- و لَبِالْمُرْصَادِ " اللّامُ لامُ التوكيد . و « المرصادِ » جُرِّ بالباء وهو خبر إنّ . والمُرْصادُ والمُرْصَدُ الطريقُ .
- " فَأَمَّا " إخبار . " آلإنسَانُ " رفعٌ بالابتداء، وعلامةُ رفعه ضمُّ آخره .
  - " إِذَا " حرفُ وقتٍ غيرُ واجب .
- و مَمَا ٱبْتَلَاهُ رَبُّهُ " « ما » شرطً . « ابتلاه » فعلٌ ماض . والمصدرُ أبتَلَى يَبْتَلِي ٱبْتِلاءً فهو مُبْتَلِ . والهاء مفعولٌ بها . و « ربه » رفع بفعله .
  - وفَأَ كُرِّمَهُ " نسقُ بالفاء على ابتلاه .
- «ما» صِلةً، والتقديرُ فأمّا اذا ابتلاه ربّه ، و «يقول» فعلُّ مضارعٌ .
  - و رَبِّي " رفعً با لِآبتداء، ولا علامةَ للرفع فيه لأنَّ الياء تَذْهَبُ بالعلامة .

<sup>(</sup>١) في ب : « الهاه جر بالإضافة » ·

<sup>(</sup>۲) زیادة عن م، ر ۰

و أَكْرَمَنِ " وأكرمَ فعلُ ماض، والنون والياء اسمُ المتكلم في موضع نصب، والأصل «أكرمَنِ " فذفوا الياء [خطا] اختصارا . وأبو عمرو ونافعٌ يُثبِتابِها وصلا و يَعْذِفانها وقفًا .

· وَأَمَّا إِذَا مَا أَبْتَكُوهُ " إعرابُه كإعراب الأول .

"فَقُلُدُرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ" «فقَدَر عليه» مُشَدَّدُ وَنَحَفَّفُ، وهو من التقدير والتضييق من قوله تعالى ( يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لَمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ ) . [والمصدرُ مِنْ قَدَر يَقْدُرُ قَدُرةً من قدر يَقْدُرُ قَدُرةً وقدرانًا ومَقْدَرةً ومَقْدرةً ومَقْدُرةً والمصدرُ [من] قدر يُقَدِّر تقديراً ، فهو مُقَدِّر .

" فَيَقُولُ رَبِّى أَهَانَنِ " إعرابُه كإعراب أكرَمن ، والمصدرُ أَهَانَ يُهِينُ إِهَانَةٌ فهو مُهِينٌ ، والمفعولُ به مُهَانٌ ، وأَمّا قولُه تعالى ﴿ أَيمُسِكُمُ عَلَى هُونِ ﴾ فالهُونُ المّونُ الرّفي .
 الهَوَانُ ، والهَوْنُ الرّفي .

• "كَلَّا "رَدْعُ وزَجْر. "بَلْ " تَحْقَبَقُ.

و الا تُكْرِمُونَ " فعلُ مضارعٌ ، و «لا» تأكيدٌ للجَحْدِ .

و "اليَتِيمَ" مفعولٌ به ؛ يقال : يَتِم [الغُلام] يَدْتُم يُثَمَّا فهو يتيم اذا مات أبُوه وبيق مُنْفَرِدًا ؛ وأمّا اليتيم في البهائم في قبل الأُمَّهَاتِ ، والأُمّاتُ أجودُ في البهائم ، ويقال دُرَةً يتيمة أي منفردة لا نظير لها ، وقال تَعْلَبُ عن ابن الأعرابي أنشدني أعرابي :

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م .

<sup>(</sup>۲) فی م ، ر : «التقتیر» .

ثَلَاثَهُ أُخْبَابٍ فَحُبُّ عَلَاقَةٍ \* وحُبُّ تِمِلَّقٍ وحُبُّ هُوَ القَتْلُ فَقَلَتُ : يَا أَعْرَابِي ، زِدنِي ، فقال : البيتُ يتيمُّ ، قال تَعْلَبُ : ومثلُه : ثلاثــةُ أَبِياتٍ فَبَيْتُ أُحِبُّـهُ \* وَبَيْتَانِ لِيسًا مِن هَوَاىَ ولا شَكْلِي ثلاثــةُ أَبِياتٍ فَبَيْتُ أُحِبُّـهُ \* وَبَيْتَانِ لِيسًا مِن هَوَاى ولا شَكْلِي ثلاثــةُ أَبِياتٍ فَبَيْتُ أَحِبُّـهُ \* وَبَيْتَانِ لِيسًا مِن هَوَاى ولا شَكْلِي ثلاثــةُ أَبِياتٍ فَبَيْتُ أُحِبُّـهُ \* وَبَيْتَانِ لِيسًا مِن هَوَاى ولا شَكْلِي ثلاثــةُ أَبِياتٍ فَبَيْتُ أُحِبُّـهُ \* وَبَيْتَانِ لِيسًا مِن هَوَاى ولا شَكْلِي فَلَا : حَسَّ ثَلِيا : حَسَّ وَلا تَحْمُونَ ، وهو ] فعلُ مضارعُ ، يقال : حَسَّ

و "وَلَا تَحُضُّونَ " [نسقُّ عَلَى تكرمون، وهو] فعلُّ مضارعٌ . يقال : حَضَّ يَحُضُّ حَضًّا فهو حاضٌ إذا حَثَّ على الشيء، ومعناه ولا يَحُضُّ بعضُكم بعضًا . ومن فرأ ووتُحَاضُونَ " فمعناه تحافظون .

• "عَلَى " حرفُ جرَّ . فَ طَعَامٍ " جرُّ بعَلَى . فَ ٱلْمُسكِينِ " جرُّ بالإضافة .

و "التُّرَاثُ " مفعولٌ به ، وهذه التَّاءُ مبدلةٌ من واو ، والأصلُ وُراثُ لأنه مِنْ وَرِثَ ، فأبداوا الواو تاءً كايقال التَّخَمَةُ والأصلُ الوُّخَمَةُ ، وجلستُ تُجَاهَ فُلانٍ والأصلُ وَجَاهَه ؛ قال الشاعر :

\* مُتَّخِذًا في ضَعَواتٍ تَوْ لِحَـا \*

أَىْ وَوْ لِحَـَا مِنِ الْوُلُوجِ وَهُوَ الدَّخُولُ .

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م . (۲) جرى المؤلف في إعرابه على قراءة أهل المدينة «تحضون» و بغير ألف و بتاء الخطاب ، وقرأ الحسن البصرى يحضون بياء الغيبة فى كل الأفعال ، وقرأ الأعمش وعاصم «ولا تحاضون» بضم التا . (۳) هذه العبارة موجودة كذلك فى كتاب معانى القرآن الفراء (نسخة خطية موجودة بدار الكتب المصرية برقم ١٠٠ تفسير ش) فى تفسير هذه الآية ، وذكرها الفراء بيانا لقراءة «ولا تحاضون» بضم التا ، وقد نقل صاحب لسان العرب (فى مادة حضض) ماقاله الفرا، فى تفسير هذه الآية وتوجيه القراءات فيها ، وفيه هذه الجملة ولم يعقب عليها ، وذكر صاحب الكشاف أن «تحاضون» بضم التاء لابن مسعود ، وأنها من المحاصة . (٤) في م : «نسق عليه» . (۵) الرجز لحرير ، وفي الأصول : «من عصوات» والتصويب من لسان العرب (في مادة و لح) ، والضعوات : جمع ضمة وهي نبت ،

- " احْكُلاً " مصدرً . " كُلَّ " نعتُ للصدر ، ومعناه أكلاً شديدًا . واللَّمُ أيضًا مصدر لَمَّ اللهُ شَعْمَه إذا جمعَه . وألَمَّ فلانُ بالدِّنبِ إذا فعله قليلًا لا مُدْمِنًا عليه ؛ ومنه قولُه تعالى : ( والفواحِشَ إلَّا اللَّمَ ) .
- "وَتُحِبُّونَ" فعلٌ مضارعٌ ، يقال : أحَبَّ يُحِبُ ، وَحَبَّ يَحِبُ ، لَغَتَانِ ، وَقرأ أَبُورَ فَي يَعْبِهُ أَللهُ ) . وقد رُوى عنه «يَحِبُهُ » . أَلْكُ لَ " مفعولٌ به . أَلْكُ لَ أَللهُ ) . وقد رُوى عنه «يَحِبُهُ » . أَلْكُ لَ " مفعولٌ به . يقال مالٌ وأموالٌ ، والأصلُ في المالِ مَوَلُ ، فقلبوا الواو ألفًا لتحرُّكها وآنفتاح ما قبلها ، وأخبرني آبن دُرَ يُد عن أبي حاتم قال : يقال رَجُلٌ مَالُ إذا كَثُر مالله .
  - "حُبًّا" مصدرٌ. "جَمَّ " نعتُه . والجَمُّ الكثيرُ الشَّديدُ .
    - "كُلُّا " رَدْعُ وزِجْرً. " إِذَا " ظرفُ زِمانٍ .
- " دُكَّتِ " فعلُ ماض [وهو فعلُ ما لَمْ يُسَمَّ فاعله] . والتاءُ علامةُ التا بيث . يُقال : دُكَّتُ تُدَكُّ دَكًا فهي مدكوكةً .
  - " الْأَرْضُ " رفعُ اسمُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ .
- " دُكًا دُكًا " مصدرٌ . وكررت الناني ناكيدا ، كما يقال قطعته قطعةً قطعةً .
  - و وَجَاءَ رَبُّكَ " «جاء» فعلُ ماضٍ . «ربك» رفعُ بفعله . «

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م ، ر .

 <sup>(</sup>۲) عبارة م : « وكرر تأكيدا ؛ خا تقول قطعه قطعة » .

<sup>(</sup>٣) زاد في ر : « والكاف جربالاضافة تقديرا » .

• "وَ الْمَلَكُ" نَسَقُ عليه ، والملك و إنْ كان واحدًا هاهنا فهو في معنى الجماعة ، كا قال في موضع آخر : ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ﴾ يريدُ [بالملك] الملائِكة ، والأصلُ في المَلَكُ مَلَائكُ بالهمز ؛ قال الشاعر :

فلستَ لإنْسِيَّ ولكنْ لِلَاْئِكِ \* تَنَزَّلَ مِنْ جَوَ السَّمَاءِ يَصُوبُ " صَفَّا صَفًّا " نصبُّ على الحال وهو مصدرٌ .

و و جىء " فعلٌ ماض وهو فعلُ ما لم يُسمَّ فاعلُه ، وكانتِ الجيمُ مضمومةً فكُسِرتُ لمجاورة الياء ، والأصلُ جُبِي مثل ضُرِبَ ، ومثلهُ بِيعَ النَّوبُ ، والأصلُ بيعَ ، فنقلوا كسرة العين إلى الفاء ، وكذلك ذواتُ الياء والواو هذه سبيلُها ، نحو : يجلَ الطَّعامُ ، وسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ،

و أَوْمَئَذِ " نصبُ على الظَّرف وهو مضافٌ إلى «إذٍ» .

" بِجُهُنَّمَ " جُرُّ بالباء الزائدة ، [ إلّا أنْهَا ] لا تنصرفُ للتأنيثِ والتعريف ، وكذلك أسماء جَهَنَّم نحو لَظَى وسَقَرَ . " يَوْمَئَذٍ " نصبُ على الظرف .

" يَتَذَكَّرُ " فعلُ مضارعٌ . ﴿ ٱلْإِنْسَانَ ۗ " رَفْعُ بِفعله .

و "وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى " «أَنَى» استفهامٌ أَى مَنْ أَيْنَ لَه [الذكرى!] . كما قال (١) [تعالى] : ﴿ أَنَّى لَكِ هٰذَا ﴾ أَى مِنْ أَيْنَ لَكُ هٰذا . « له » جرَّ باللَّامِ الزائدة .

<sup>(</sup>١) زيادة عن م . (٢) هو أبو وجزة السعدى يمدح عبد الله ن الزبير . ك .

 <sup>(</sup>٣) فى ب : « فقلبوا » .
 (٤) زيادة عن م ، ر .
 (٥) فى م : «أسما ، النار» .

و «الذكرى» رفع بفعلِها . وذِكْرَى فِعلَى مثلُ شِعْرَى . والألفُ المقصورةُ في آخرِه علامةُ التأنيث ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَضِــيّاءً وَذِكّا لِلْمُتَّقِينَ ﴾ فرأ يحيى بن يَعْمَرَ « وذكرَى » بغير تنوينِ .

" يَقُولُ " فعلٌ مضارعٌ . " يا لَيتنبي " «يا» حرف بداء . و «ليتني» حرف تمن والنونُ والياء نصبُ بِلَيْتَ لأن ليت من أخوات إن . فإن قيل لك : لم الدى ليّت وإنّم النّدى مَنْ يَعْقِل ؟ فالجوابُ في ذلك أنّ العرب تقول عند التعجّب وعند الأمر الشديد تَقَعُ فيه : يا حَسْرَتا ، ويا عَجباً ، فيكون أبلغ من قولك : العجب من هذا ، [ وما أعْجَبَ هذا ] ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ . [ وهذا قد جودته في المسائل] .

" قَدَّمْتُ " «قدم» فعلُ ماض، والناء رفعٌ بفعلها . ﴿ لِحَيَاتِي " حَرَّ باللام الزائدة، والياءُ اسمُ المتكلمِ في موضع جَرَّ .

(٣) أَيُومْمَّذِ "نصبُّ على الظَّرْفيَة . و لا يُعَذَّبُ " «لا» جحدٌ . و «يعذَب»
 فعلٌ مضارع . فإذا صَرِّفتَ قلتَ عَذَّبَ يُعَذِّبُ تعذيباً فهو مُعَذَّبٌ .

• عَذَابُهُ " مفعولٌ به . ﴿ أَحَدُ " رَفْعُ بفعله .

وَ الْوَرْقُ اللَّهُ وَرُقِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَعَذَّبُ، والمصدرُ أَوْرُقَ يُورْقُ إِيثَاقًا فَهُو مُورْقُ ، فإن على يَعَذَّبُ، والمصدرُ أَوْرُقَ يُورْقُ إِيثَاقًا فَهُو مُورْقُ ، فإن الفعلِ قال قائل: هل يجوز همزُ يُورْق كما هُمِز يُؤْمِنُ ؟ فقُلُ: ذلك غيرُ جائزٍ ؛ لأنَّ «أوثق » فاء الفعلِ قال قائل: هل يجوز همزُ يُورْق كما هُمِز يُؤْمِنُ ؟ فقُلُ: ذلك غيرُ جائزٍ ؛ لأنَّ «أوثق » فاء الفعلِ

<sup>(</sup>١) الذي يتفق مع قواعد اللغة أن تكون « الذكرى » مبتدأ ، وما قبله خبره .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م · (٣) ر: «على الظرف كاذكرنا مرارا » ·

<sup>(</sup>٤) كذا ف م · وفي ب : « قبل لا يجوز لأن ... » ·

[منه ] واو مثل أوْفَض يُوفِض إذا أسْرَع، وأوْرى يُورى، وأوْقَد يُوقد، كُلُّ ذلك غير مهموز . قال الله عن وجلَّ : ﴿ إِلَى نُصُبِ يُو فِضُونَ ﴾ وَ﴿ النَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴾ . و إِنَّمَا مُهُمِّزُ مِن هُذَا مَا كَانِتَ فَاءُ الفعلِمنَه هُمَزَّةً نحو آمنَ يُؤمن ، لأن الأصلَ أ أمنَ ، فا ستثقلوا همزتَيْن في أول كلمة فُليِّنت الثانية، فاعرف ذلك . وإن كانت فاء الفعل ياءً مثل أُيسَرَ وأيْقَنَ وأيْفَع الغـلامُ انقلبتِ الياءُ واوًا في المُضَارِع لانضام ما قبلَها [وسكونها] ولم يَجُزُ أيضًا همزُها ، نحو يُوقِنون، ويُوفِع الغلامُ ويُوسِر . وحدّثني أبو الحسن المُقْرِئُ قال رَوَى أبو خَليفةَ البصرى" عن المازني عن الأخفش قال سمعتُ أَبَا حَيَّةَ النَّمَيْرِيُّ يقول «يُؤْقنُونَ» مهموزةً . وأبو حَيَّةُ الذي يقول: إذا مَضَغتُ بعدَ امتِنَاعِ من الضَّحَى \* أنابيبَ من عُود الأراك الْمُخَلِّق سقتْ شُعَبَ المسواكِ ماءَ غَمَامة ﴿ فَضِيضًا بِجَادَى العراق المُرَوِّق غيرَ أَنَّ مِنَ العدرب مَنْ يَهْمِزُ مَا لَا يُهْمَزُ تشبيهًا بما يُهْمَزُ، كَقُولُم حَلَّاتُ السُّويقَ ورَّأَاتُ المَيِّتَ . وحدَّثنى أحمدُ عرب على عن أبي عُبَيْدَة قال : قرأ الحسن : « وَلَا أَدْرَأَكُمْ بِهِ » مهموزا، وهو غَلَطٌ عند أهل النَّحْو لأنَّه من دَرَيتُ .

• ﴿ وَثَاقَهُ \* مفعول به . ﴿ أَحَدُ \* رَفُّع بفعله .

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م · (۲) هذه عبارة م · وفی ب : « ... من هذا القبیل ما کان فا · الفعل مهموزة » · (۳) فی ب : « فأسقطوا واحدة » وهو تحریف ·

<sup>(</sup>٤) أبو خليفة هو الفضل من الحباب · وعبارة م : « قال حدثنا أبو خليفة عن المـــازني ... » ·

<sup>(</sup>ه) عبارة م : «قال ابن خالویه : كان أبو حیة فصیحا ، وهو القائل» · (٦) امتناع :

افتعال من متعت الضحى : ارتفعت · ﴿ ﴿ ﴾ فى ب : ﴿ وَقَالَ أَبُو عَبِيدَ : قَرَأُ الحَسنَ ... الخِ » ،

و "يأيتها النّفس المُطْمئنة" «يا» حرف نداء . «أية أن رفع بيا . «ها» تنبيه . و «النفس» نعت لِأيّة . «المطمئنة » نعت لِلنّفس لأنّ النفس مؤنثة تصغيرها نفيسة أن و «النفس الدّم ، والنّفس الدّم ، والنّفس الدّم ، والنّفس الدّم عن وجل : (خَلَقَكُم مِنْ نفس وَاحِدَة ) فالنفس هاهنا آدم صلى الله عليه وسلم ، و إنّا أنّت للفظ لا للعنى ، والمصدر من المُطْمئن اطْمأن يَطْمئن اطْمئناناً فهو مُطْمئن .

و أرجعي "أمر . في إلى رَبِّك " جُر بإلى . وأضية " نضبُ على الحال . وأضية من فوقة " نضبُ على الحال . والأصلُ في مَنْ ضِيّةٍ مَنْ فُوّة ، على الحال أيضًا ، والأصلُ في مَنْ ضِيّةٍ مَنْ فُوّة ، فقلبوا من الواو ياءً لأنّها أخفُ . [قال الجرّمِيّ : هذا ممّا قلبت العربُ الواو فيه ياءً لغير علة ، وقال : مثلُه قولُ عبد يَغُونَ :

وَقَدْ عَلِمتْ عِرْسِي مُلَيْكَةُ أُنِّي \* أَنَا اللَّيْثُ مَعْدِينًا عَلَى وَعَادِياً وَمَا وَيَا وَمِن العرب من يقول « مَرْضَوَة » على الأصلِ ، وتقول العرب : أرضَ مَسْنِيَّة ، ومن العرب من يقول « مَرْضَوَة » على الأصلِ ، وتقول العرب : أرضَ مَسْنِيَّة ، والأصلُ مَسْنَوَة ، وهي التي سُقيت بالسَّانِية ] ، ومعنى الى رَبِّكِ الى جَسَدِ صاحِبِك ،

• " فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي " وقرأ ابن عبَّاس، «فَآدخُلِي في عَبْدِي» أَيْ في جسدِ عبدى . " وَادْخُلِي " مفعولٌ بها، عبدى . " جَنَّتِي " مفعولٌ بها، ولا علامة [فيها] للنصب لأنّ الياء تُذْهِبُ العلامة ، والجنّة البُسْتانُ .

<sup>(</sup>۱) فى ر: « جزم على الأمر لا علامة فيه للجزم لأن الياء تمنع العلامة » . والياء إنما تمنع العلامة إذا كانت ضمير المتكلم وا تصلت باسم نحو جنتى ، كما سيجى ، وأما الجزم ها هنا فعلامته حذف النون . (۲) هذه عبارة م . وف ب : « نصب على النا كيد » . (٣) الزيادة عن م .

## محمد البلد محمد

- و " لا أُقْسِم " «لا» صِلَة وَالدَّة ، و «أقسِم» فعلَّ مضارعٌ ، ومعناه أحْلِف ، كقوله عن وجل : ﴿ وَأَقْسَمُ وا إِللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ . يقال : أقسمَ يُقْسِمُ إقساماً فهو مُقْسِمٌ ، والمفعولُ مُقْسَمٌ عليه ، والأمْر أَقْسِمْ بفتح الألف وقطعه ، فأمما قسمتُ الأرضَ والميراث فبغير ألف أقسمُ قَسَماً فأنا قاسِمُ ، والمفعول مَقْسومٌ ، والأمر أقسِم بكسر الألف في الآبتداء ، فإن وصلتها بكلام سقطت ، وقال الفتاء : «لا» لاتكون صلةً في أول الكلام ، ولكنها رَدُّ لقوم كفروا بالبعث بعد الموت و بالحشر ؛ فقيل طم : لا ليس كما قلم أفسم بهذا البلد ،
- "بَهْذَا البَلَدَ" «هذا» جَرَّ بالباء [الزائدة]، ولا علامة للجز [فيه] لأنه مبهم . و «البلد» نعتُ لَمذا . ويعني بالبلد مَكَّةَ هاهنا .
- ولا علامة فيه للزفع لأنه مكنيّ. و «حِلّ» خبر الابتداء . [و « أنت » رفع بالابتداء ، ولا علامة فيه للزفع لأنه مكنيّ. و «حِلّ» خبر الابتداء ] . يقال حِلَّ وحَلالُ، وحِرْمُ وحَرَامٌ بمعني [واحد] . وحَلّ في المكان إذا نزل فيه يَحُلُّ حُلُولًا فهو حالٌ ، والمكان علولٌ فيه . وأمّا قولُه عز وجلّ : ﴿ أَنْ يَحُلّ عَلَيْمٌ غَضَبُ مِن رَبَّمٌ ﴾ فعناه أن ينزل عليكم ، هذا بضم الحاء على مذهب الكِسائي . ومَنْ قرأ « أن يَحِلٌ » بكسر الحاء فعناه يجب .

<sup>(</sup>١) فى ب : «لا ليس كما تقولون» فقط · (٢) زيادة عن م · (٣) زيادة عن ر٠م ·

<sup>(</sup>٤) فى ب : « بالمكان اذا نزل به » · (ه) فى الأصول : « أن يحل عليكم غضبي » وهو خطأ . ع - ى ·

" بَهٰذَا الْبَلَد " «هذا» جرُّ بالباء الزائدة ، و «البلد» نعتُ لهذا .

و و و الد " الواوُ حرفُ نسق . و «والدِ» جُرُّ نسقُ على البلد . و يعنى بالوالد آدمَ عليه السلام . • "وَمَمَا وَلَدَ" «ما» في موضع جَرَّ نسقُ على وَالدِ، ولا علامةَ للجرّ لأنه اسمُ ناقص بمعنى الّذى . و « وَلدّ » فعلٌ ماضٍ وهو صِلةُ ما . والمصــدرُ وَلَدَ يَلِدُ وِلادةً ولِدَةً فهو والَّذِ ، والمفعولُ مولودٌ ، مثل وَعَد يَعِدُ [عِدَةً] . والأصلُ [ يَوْلِدُ و ] يَوْعَدُ ، فسقطتِ الواوُ لوقوعها بين ياء وكسرةٍ .

• "لَقَــــُدُ" اللام جوابُ القَسَمِ . و «قد» حرفُ تَوَقَّع .

" خَلَقْنَ " فعلَ ماض . والنون والألف [فاعلان وهُما] الله الله تعالى

في موضع رفع . • " الْإِنْسَانَ " مفعولٌ به، وعلامةُ نَصْبِه فتحةُ النون .

" في كَبَد " جُرْبِنِي . ومعني « في كَبَد » أَيْ في شِدّة ونَصَبٍ وتَعَبِ . وقالآخرون: في كَبَدِ أَيْ منتصبًا لم يَجْعَلُه يمشى على أربع فيتناول الشيءَ بفِيهِ، ولا على بَطْنه؛ لأنّ الله تبارك وتعالى كّرم بنى آدم بأشياء هذه إحداها .

" أَيْحُسَبُ " الألفُ ألفُ التوبيخ في لفظ الآستفهام . «يَحْسَبُ» فعلُ مضارعٌ. وفيه لغتان يَحْسبُ ويَحْسَبُ . فلغةُ رسول الله صلّى الله عليه وآله الكسرُ، والماضي حسبَ بالكسر لا غيرُ، والمصدرُ عَسْبَةً وعَسْبَةً وحسبانًا .

<sup>(</sup>٢) فى ب : « فى موضع استفهام » . (۱) زیادة عن م ۰

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة م ، ومثلها عبارة القاموس . وفي ب : « والمصدر محسبة وحسبانا وحسبانا » أى بضم الحا. في أحدهما وكسرها في الآخر .

و "أَنْ لَنْ يَقَدَرَ عَلَيْهِ أَحَدً" «أَنْ» حرف نَصْبٍ ، و «لن» حرف نَصْبٍ ، و «لن» حرف نَصْبٍ ، و «يقدر » نصب بَنْ ، والعرب إذا جمعت بين حرفين عاملين ألغت أحدهما ، والمصدر قَدر يَقْدر قُدرة وقدرانا و يَقْدَرة ومَقْدرة وَمَقْدُرة فهو قادر . «عليه» الهاء جر بعلى ، و « أحد » رفع بفعله ، وأحد هاهنا هو الله عن وجل ، وأحد في : ﴿ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ معناه واحد وهوالله عن وجل ، وقوله جل وعن : ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوونَ عَلَي أَحَد ﴾ فأحد هاهنا النبي صلى الله عليه وآله ، وقوله جل وعن : ﴿ وَمَا لاَ عَلَي الله عليه وآله ، وقوله جل وعن : ﴿ وَمَا لاَ عَلَى الله عليه وآله ، وقوله جل وعن الله عنه ، ﴿ وَمَا لاَ عَلَى الله عليه وَالله ، وقوله عنه ، ﴿ وَاللّهُ عَلَى الله عنه ، ﴿ وَاللّهُ عَلَى الله عنه ، هَا هَا كُنّ الله عنه ، هاهنا النبي عمل مضارع ، « أهلكت » فعل ماض في " يَقُولُ أَهْلَكُت " « يقول » فعل مضارع ، « أهلكت » فعل ماض والله ألف قطع لأنّه رُبَاعي ] ، والتاء فاعلُ ،

"مَالًا" مفعولٌ به . "لُبَدًا" نعتُ له . واللّبَدُ الكثيرُ ، وهو جمعُ لَبْدة ، وحدثنا أحمدُ عن على عن أبى عُبيد لبُدة ، وحدثنا أحمدُ عن على عن أبى عُبيد عن إسماعيل أنّ أبا جعفر قرأ «مَالًا لُبَدًا» جَمْع لابد مثل راكع ورُكّع ، وفاعلُ يُجْعَ على خمسة وثلاثين وجهًا قد أمللناه في كتاب الجُمل] .

- "أَيْحُسَبُ " الأَلْفُ أَلْفُ التَّوْبِيخِ . و«يحسب» فعلُّ مضارعٌ .
  - "أَنْ " حرفُ نصبٍ مُلْغَى هاهنا . ﴿ كُمْ " حرفُ جرمٍ .

<sup>(</sup>١) ُ الذي في م ، ر : «فأحد ها هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وزاد في م : «لمــا أعتق بلالا » •

<sup>(</sup>٢) زيادة عن ر، م .

<sup>(</sup>٣) في م : «نصب نعت المال » · (٤) زيادة عن م ·

- " يَرَهُ" جزمُ بلَم . وسقطتِ الألفُ الجزم، والأصلُ لم يراهُ .
- روا الماء] . وقع بفعله . [وروى عن الأعمش «لَمْ يَرِهُ أَحَدُ » بجزم الهاء] .
- و أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ " الألف ألف التوبيخ في لفظ الاستفهام و «لم " و « لَمْ أَلَمْ بَجْعَلْ » جزم بلم . «له » الهاء جرّ باللام . «عينين » مفعول بهما .
  - " وَلِسَانًا " نستَى بالواو على عينين . " وَشَفَتَيْنِ " نستَى عليه .
- " وَهَدَيْنَاهُ" «هَدى» فعلُ ماضٍ . والنون والألفُ اسمُ الله تعالى في موضع رفع . والماء مفعولُ بها .
- و يقال: عَرَّفناه مَصَّ النَّدْيَيْنِ ، وعلامةُ النصب في كلِّ ذلك الياءُ التي قبل النون ، والنَّسر ، النون ،
- و " فَكَلَ ا قُتَحَمَ الْعَقَبَةَ " «لا» بمعنى لَمْ، فمعناه فلَمْ يَقْتَحِمِ العقبة ، كما قال تعالى: ( فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ) أَى لَم يُصَدِّقُ ولم يُصَلِّ ، و «اقتحم» فعلُ ماضٍ ، والمصدرُ اِقْتَحَمَ يَقْتَحِمُ اقْتِحامًا فهو مُقْتِحِم ، و « العقبة » مفعولُ بها .
- " وَمَا أَدْرَاكَ " « ما » تعجّب فى لفظ الاستفهام وهو رفع بِالإبتداء . و «أدراك » خبر الابتداء . والكافُ اسمُ مجد صلّى الله عليه وآله فى موضع نصبٍ .

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م · (۲) في ب : « مفعول به » ·

<sup>(</sup>٣) في م : « معناه فلم يصدق ولم يصل » ·

- و " مَا الْعَقَبَةُ " « ما » ابتداء ، و « العقبةُ » خبرها ، وكل مافي كتاب الله عز وجل مثن ( الْحَاقَةُ ما الْحَاقَةُ ) وَ ( القَارِعةُ مَا الْقَارِعةُ ) فكلَّه لفظُ الاستفهام ومعناه التعجب .
- و " فَكَ رَقَبَةً " «فَكَ » فعلُ ماض ، و «رقبة » مفعولُ بها ، يقال : فَكَ يَفُكُ فَكَ الْمَا فَهُو فَاكَ وَالمفعولُ بها ، يقال : فَكَ رَقَبِةٍ » فَكَا فَهُو فَاكَ وَالمفعولُ مَفْكُوكُ فَى الأسِيرِ والرَّهْنِ ، ومَنْ قيراً « فَكُ رَقَبِةٍ » جعله مصدرًا وأضافه الى رقبة ، كما تقول ضَرْبُ زيدٍ وضَرَبَ زيدا ، [ومَدُّ زيدٍ ومَدَّرَبَ زيدا ، [ومَدُّ زيدٍ ومَدَّرَبَ رَيدا ، [ومَدُّ زيدٍ ومَدَّرَبَ رَيدا ، [ومَدُّ رَيدٍ ومَدَّرَبَ رَيدا ، [ومَدُّ رَيدٍ ومَدَّرَبَ رَيدا ، [ومَدُّ رَيدٍ ومَدَّرَبَ رَيدا ] .
- و "أو أطعم " « أو » حرف نسق ، « أطعم » فعلَّ ماضٍ نسقَ على فك ، والمصدرُ أَطْعَمَ يُطْعِمُ إطعاماً فهو مُطْعِمَ ، ومَنْ قرأ « أوْ إطعاماً » جعله مصدراً ، والمصدرُ أَطْعَمَ يُطْعِمُ إطعاماً فهو مُطْعِمَ ، ومَنْ قرأ « أوْ إطعاماً » جعله مصدراً ، وقرأ في يَوْمٍ " جَرِّ بِفِي ، فَ ذَى مَسْغَيَةٍ " « ذَى » نعتُ لليوم ، و «مسغبةٍ » جَرِّ بالإضافة ، ومعناه ذَى جَاعَةٍ ، وقرأ الحسنُ « في يومٍ ذا مَسْغَبةٍ » جعل «ذا» نعتا الإضافة ، ومعناه ذي جَاعةً ، وقرأ الحسنُ « في يومٍ ذا مَسْغَبةٍ » جعل «ذا» نعتا لاسمٍ محذوفٍ ، والتقدير أو أطعَمَ فقيرًا ذَا مَسْغَبةٍ ،
- و " يَتِيمًا " مفعولٌ به ، فعند البصريّين ينتصب بإطعام ، لأنّ المصدر يعمل عمل الفعل و إن كان مُنوّنا ، وقال أهلُ الكوفة : إذا نُوِّن أو دخلت الألفُ واللام صحت له الاسميةُ و بطل عملُه ، و إنّم انتصب يتيم عندهم بمشتق من هذا ، والتقديرُ أو إطعام يُشعمُ يتما .

<sup>(</sup>۱) ر: «بلفظ» · (۲) زيادة عن م · (۳) زاد في ر، م: «والسغب الجوع» ·

<sup>(</sup>٤) فى ب : « وإنما ينتصب يتبها » و باقى الجملة محذوف .

• " ذَا مَقْرَبَةٍ " هذا » نعتُ لليتم ، وعلامةُ النصب الألفُ . [و «مَقْربة » جرِّ الإضافة] . ومقربة يريد ذا قُرْبَى وذا قَرَابةٍ ، ولكن أي به على مَفْعَلَة مثل مَسْغَبة ، بالإضافة] . ومقربة يريد ذا قُرْبَى وذا قَرَابةٍ ، ولكن أي به على مَفْعَلَة مثل مَسْغَبة ، كا قال اللهُ تعالى : ﴿ إِلَّا المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ لما كان بعده فيها « حُسْنَى » . « وشُورَى » فآعرف ذلك ، فإنّ اللّفظ قد يَزْدَوجُ لر ، وس الآى .

• "أُو مِسكِينًا " نسقٌ بأو على يتيم . والمِسْكِينُ مِفْعِيلٌ من السُّكُون ، والمَسْكَنةُ مَفْعَلةٌ من السُّكُون ، وقال آخرون : الميمُ من مِسكينٍ أصليّةٌ ، لقولهم قد تَمَسْكَن زيدٌ . والمِسكينُ أضعفُ من الفقير ؛ لأنّ الفقيرَ له أدنى شيء ؛ كما قال الشاعرُ :

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م ، ر .

<sup>(</sup>٢) كذا في م · وعبارة ب : « ولكنه خرج ذا قرابة مفعلة مثل مسغية » · .

<sup>(</sup>٣) هو الراعى ٠ ك ٠

<sup>(</sup>٤) في م : « قد تساوي » .

<sup>(</sup>ه) كذا فى م · وفى ب : « وسمعت ابن مجاهـــد يقول قـــراً ابن قطيب لمساكين أى لملاحين » وظاهر ما فيه من نقص وتحريف ·

<sup>(</sup>٦) في م : «ابن قطرب» •

" ذَا مَثْرَبَة " « ذَا » نصبُ نعتُ لِلسكين . و « مَثْرَبَةٍ » جرُّ بالإضافة ، ومعناه قد لصِق بالتُّراب من شِدَّة الفَقْر ، ومِنْ ذلك قولُم في الدُّعاء على الإنسان : تَرِبَتُ يَدَاكَ، أي افتقرتَ . أخبرنا أبو عبد الله نِفْطَوَ يْهِ عن تَعْلَبِ قال [يقال]: تَرِبَ الرُّجُلُ إذا افتقـر، وأَتْرَبَ إذا استغنَى، ومعناه صار مالُه كالتُّراب كثرةً . فإنْ سَأَلُ سَائِلُ فَقَالَ : إذَا كَانَ الأَمْنُ كَمَا زَعْمَتَ فَمَا [وجُهُ] قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للرجل الذي استشاره في التزويج فقال [له]: «عليـكَ بَذَاتِ الَّذِينِ تَرِبتُ يَدَاكَ » والنبُّ لا يدعو على أحدِ من المؤمنين ؟ ففي ذلك أجوبةٌ ، والمختارُ منهـــا جَوابانِ: أحدهُما أن يكون أراد عليه السلام الدعاءَ الذي لا يُراد به الوقوعُ ، كقولهم للَّرْجُلِ إذا مدحوه : قاتَله اللهُ ما أشْـعَرَه ، وأخزاه الله ما أعْلَمَه ، قال [ الشاعرُ في امرأة يهواها، وهو ] جَميلٌ في بَشَيْنَةَ :

رَمَى اللَّهُ فِي عَيْنَيْ بُشَيْنَةَ بِالْقَذَى \* وَفِي الْغُرِّ مِن أَنْيَابِهَا بِالْقَوَادِيحِ [وفروَجْهها الصَّافي المديح بقُتُمة \* وفي قلبها القاسي بوُدُّ مُمَاتِح] والجوابُ الثاني أنَّ هــذا الكلامَ مَغْرَجُه من الرسول صلَّى الله عليه وســلم مَغْرَجُ الشَّرْطِ، كأنه قال: عليك بذاتِ الدِّين تَرِبتْ يداك إنْ لم تفعَلْ ما أمرتُك [به . وهذا حسنٌ ، وهو اختيارُ تَعْلَب والمبرِّد ] .

• وَوَثُمَّمَ كَانَ مِنَ الَّذِينَ " «ثُمَّ » حَرْفُ نسقِ . «كان » فِعـلُ ماضٍ . واسمُ كان مضمرُّ فيها . « من الذين » جرُّ بمنْ ، ولا علامةَ للجرّ لأنه اسمُّ منقوص . (١) في م : «حدَّثني ابن عرفة عن ثملب» . وابن عرفة هو ابراهيم بن عرفة نقطو يه النحوى . ك .

- وو آمنوا" فعلُ ماض، وهو صلة الذين ، والواو ضميرُ الفاعلين .
- و "وَتَوَاصَوْا" « تواصَى » فعلَّ ماض ، والأصلُ تَوَاصَيُوا ، فسقطتِ الياء السكونها وسكون الواو . في بِالصَّبْرِ" جَرِّ بالباء الزائدة ، والصبرُ ضدّ الجَزَع ساكُنُ [الباء] ، والصَّبِرُ الدُّواء بكسر الباء ، ومن ذلك حديثُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم : " ماذًا في الأَمَرِّ بن من الشّفاءِ الصَّبِرُ والثّفّاء " ، والثّقاء الحُرُف ،
- "وَآوَاصُوا" نسقَ على الأول . " بِالْمَرْحَمَةِ" جُرِّ بالباء الزائدة . والمرحمةُ مَعْقَةٌ مِنْ رَحِمَ [يرديم] . وإنما قال بالمرحمة ولم يَقُلْ بالرحمة لِتُوافِقَ رُءُوسَ الآى .
  - "أُولْمُكُ" رفع بالابتداء، ولا علامة الرفع فيه لأنَّه مبهم .
- "أَضْعَابُ " رفع خبرُ الابتداء . وأصحابُ جَمْعُ صاحبٍ ، وفاعِلُ لا يُجْمَعُ على المعالي إلّا في أخرفٍ ، نحو شاهدٍ وأشهاد وصاحبٍ وأضحابِ . ""الْمَدْمَنة " جرَّ المَدْمَنة " جرَّ الله في أخرفٍ ، نحو شاهدٍ وأشهاد وصاحبٍ وأضحابِ . و "كفرُوا » صلةُ الذينَ . الإضافة . " واللَّذِينَ كَفَرُوا " رفع بالابتداء . و «كفرُوا » صلةُ الذينَ .
- " بِآ يَاتِنَا" جرَّ بالباء الزائدة ، وعلامةُ جرَّه كسرةُ التاءِ . والنونُ والألف جُرِّ بالإضافة .
  - "هُمم " ابتدأء ، في أضحاب " خبر الابتداء .
- " المُشَامَة " حرَّ بالإضافة ، وأصحابُ الْمَيْمَنَةِ هم أصحابُ الحَنَّةِ ، وأصحاب المَنَّةِ م أصحاب المَنْ مَنْ الله من قد الدِين يُعْطَوْنَ كُنتِهم بأيمانهم ، المَشامةِ هم أصحاب النّار ، وأصحابُ الميمنةِ الدِين يُعْطَوْنَ كُنتَهم بأيمانهم ،

<sup>(</sup>١) أى بعد ظبا ألفا . (٢) زيادة عن م . (٣) في م : ﴿ أَهُلَ ﴾ .

وأصحابُ المَشَامة الَّذِينَ يُعْطَوْنَ كُتُبَهم بِشَمَائلهم ، وسألتُ ابنَ عَرَفةَ عن قول جــرير:

وَقَائِلَةٍ وَالدَّمْعُ بَعْدُرُ كُلْهَا \* أَبَعْدَ جَرِيرٍ تُكَرِّمُونَ الْمَوَالِيَا

وباسِطَ خَيْرٍ فيكُم بَيْمِينِهِ \* وقايضَ شَرَّ عنكُم بِشَمَالِيا

وباسِط خَيْرٍ فيكُم بَيْمِينِهِ \* وقايضَ شَرَّ عنكُم بِشَمَالِيا

فقال سمعتُ ثعلبًا يقول: إنّ العرب تَنْسُبُ كُلُّ خيرٍ إلى اليمين، وكُلُّ شَرُّ إلى الشَّمال.

- "عَلَيْهِ م " الهاء والميم جرٌّ بعَلَى . فَ نَارٌ " رفع بِالاِبتداء .
- " مُؤْصَـــ لَدُّةً " نعت لِلنّــار . فَنْ هَمَزَ أخذَه من آصَدتُ أَى أَطبقتُ ،
   ومَنْ لم يهمز أخذه من أؤصّدت .

## محجج سورة الشمس وضحاها يحججه

- و و و الشَّمْس " جرُّ بواو القَسَم ، والشمسُ مؤنَّتُهُ ، تصغيرُها شَمَيْسَةً ، فأمّا الشَّمْس القلادة في عُنق الكَلْب فهو مذكّر، تصغيرُه شُمَيْس ،
- وهى تعود إلى الشمس، ولا علامة للحرّ فيه لأن الصّّحى مقصورٌ مثل هُدّى، والطّعَى والطّعَى مقصورٌ مثل هُدّى، والضّحى مقصورٌ مثل هُدّى، والضّحى مؤّنةٌ تصغيرُها ضُحَيةٌ، والأجودُ أن تقولَ فى تصغيرها ضُحَى تُبغير هاء لئلا يُشبِه تصغيرُها تصغيرُها تصغير صَغُوةٍ، والصّّحى وجهُ النّهار، ويقال ليلة وضحيان إذا كان القمرُ فيها مُضِيئاً من أولها الى آخرها، وقد أضحى النهارُ إذا ارتفع، ويقال ضَعِي فلان للشمس
  - (١) منصوب بالعطف على ما قبله في القصيدة ، و مِن البيتين في القصيدة عدَّة أبيات .
    - (٢) في ب: « من آصدت النار أى أطبقت النار » بزيادة «النار» -

يَضْحَى إذا بَرَز لها وظهَر؛ قال الله تعالى : ( وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ) . ورأى انْ عُمَرَ رَجُلًا يُلَبِي وقد الخفي صوتَه فقال له : إضْح لِمَنْ لَبَيْتَله ، أي اظهَرْ. وقال ابنُ أبى رَبِيعة :

رأتُ رَجُلًا أَمَّا إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَتُ \* فَيَضْحَى وَأَمَّا بِالْعَشِيِّ فَيَخْصَرُ الْجُودُ وَالْجُوعُ جَمِيعًا ] . ويقال لشهرَي السَّبَرْدِ يعنِي الخَصَرُ البَرْدُ ، [ والخَرَصُ البَرْدُ والجُروعُ جَمِيعًا ] . ويقال لشهرَي السَّبَرْدِ يعنِي الجُمَّادَيَيْنِ شَهْرًا فَمَاجٍ ؛ لأنّ الإبلَ إذا أرادتُ شُرْبَ المَاء فَرَحَتْ رءوسَها وأَقَحَتْ ، ويقال الله تعالى : ﴿ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴾ . ويقال لها ( الهَرّارانِ ، ويقال : جئتُكَ فَلَ عَنْبَرَةِ الشَّنَاء ، وصَبَارَة الشِّنَاء ، أي في أشد ما يكون من البرد .

• " وَٱلْقَمَرِ " نسقُ على الضُّعَى . ﴿ إِذَا " حرفُ وقتٍ غيرُ واجبٍ .

و " تَلَاهَا " « تلا » فعلُ ماضٍ ، و « ها » مفعولٌ بها ، و [ تَلا لا يُكْتَبُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الألف لأنه من ذوات الواو ، و يُقال : ] تَلا يَتْلُو تُلُوّا فهو تالٍ إذا تبِيع الشيء ؛ و يقال : هذا الرَّجُلُ تِلُو هٰذَا ، أَى تابِعُه ، فإنْ قال قائلُ : لِمَ زعمتَ أَنْ تَلاَ من ذوات الواو وقد أما لهَا الكِسَائِي ؟ فالجوابُ في ذلك أنّ السُّورة إذا كانت رءوسُ آياتِها ياءاتِ نحو ضُحًاها وجَلَّه ها و تَلَاها تبِعها ما كان من ذواتِ الواو ، وكان حمزة لا يَعْرِف هٰذا

<sup>(</sup>۱) المعروف في الحــديث أن ابن عمر رأى رجلا محرما قد استظل فقال: اضح لمن أحرمت له • وفي التاج: قال الجوهري هكذا يرويه المحدثون بفتح الألف وكسر الحاء من أضحيت • وقال الأصمعي إنما هو بكسر الألف وفتح الحاء من ضحيت ، لأنه انما أمره بالبروز للشمس ه ، ع ، ي ،

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م · (٣) زيادة عن ر › م · (٤) في القاموس أنه يقال تلوته مثل دعوته ، وتليته مثل رميته · (٥) زاد في م : [فقرأ والقمر إذا تليها] .

الَمِجَازَ فَقُواْ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحِيمًا ﴾ بالكسر ﴿ والقَمرِ إذا تَلَاها ﴾ بالفتح ، ففرق بين ذواتِ الياء وذواتِ الواو، وهو حسنُ أيضًا ، فاتما أبو عمرٍو ونافعُ فكانتْ قراءتُهما بيَنَ بَيْنَ ، وأتما عاصمٌ وابنُ كَثِيرٍ فُلْ حَكَانًا ﴾ يُفَخَّانِ كلَّ ذلك ، وهو الأصلَ .

• "وَالنَّهَارِ" نسقُ على القَمَرِ [ وعلامةُ الحرّ كسرةُ الراء] ، فَنَ أَمَالَ الأَلِفَ ف النّهار فليمجيء الراء بعدها نحو النّار والإبكار والقِنطارِ والفُجَّار، ومَنْ فتَح فعلَى الأصلِ ، وجَمْعُ النّهار نُهرَ عَالَ الشاعر :

لولا الثّريدانِ هَلَكْنَا بالضَّمُو \* ثَرِيدُ ليلٍ وثريكُ بالنّهُو وقال وحدَّثَى محمد عن تَعْلَبٍ عرب ابن الأعرابي قال : يقال نهارُ وأنهُو وقال ابن دُرَيد : النّهارُ الذي هو ضِدْ الليل العربُ لا تجمعه ، و إنّما جمّعه النحويون قالًا لا سَمَاعًا ،

و " إِذَا جَلَّاهَا " «إِذَا» حَنْ وَقَتٍ . «جَلَّى» فعلُ مَاضٍ . و «هَا» نصبُ لانه مفعولٌ به .

و اللّيْسِلِ " نسقٌ عليه . في إِذا يَغَشَاهَا " نملٌ مضارعٌ ، وعلامةُ رفعه سكونُ الألفِ ، و هذا » نصبُ مفعولٌ به ، والليل يُذَكِّر و يُؤَنَّت ، و يُجْعَ اللّيلُ على اللّيالى ، و تصغيرُ ليلة ليَيْلَة ولييلية ولو يلية .

زیادهٔ عن ر، م . (۳) هذه عبارهٔ م، ونتانها ما فی اسان بقال نهار وأنهرهٔ » . (۶) زاد فی ر : «حرف نسق» .

<sup>(</sup>٥) الرفع ها هنا مقدر، فثل هذا

<sup>(</sup>٦) فى م : « ولو يلة » ·

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م ۰ (۲) زیادة عن ر ، م ۰

العرب عن ابن الأعرابي . وفي ب : «يقال نهار وأنهرة » .

واهل صوابها : «حرف وقت» كما ذكر ذلك فى الآية قبلها .

الفعل مثل الاسم المقصور، لا تظهر فيه حركات الأعراب -

و والسَّماءِ "نسقٌ عليه . أوماً بَناها " « ما » هاهنا فيه وجهان ، قال أبو عُبَيْدة : ما بمعنى مَنْ وهو اسمُ الله تعالى، ومعناه ومَنْ بَنَاها ، وقال المُبَرِّد والمُحدِّد أَقُ من النحويِّين : ما مع الفعل مصدرٌ ، والتقديرُ والسَّماء و بنائها ، [ فأقسم الله تعالى بالسماء و بنائها ] ، والسماء يكون واحدًا وجعًا ، فَنْ وَحَده جمّعه سَمَاوات ، ومن جعله جمعا فواحده سَمَاءةً وسَمَاوة ، وقال العَجَاّجُ :

نَاجِ طَوَاهُ الْأَيْنُ مِمَّا وَجَفَا \* طَى اللَّيَالِي زُلَفًا فَزُلَفًا فَرُلُفًا اللَّيَالِي زُلَفًا فَزُلُفًا \* سَمَاوة الهِلَالِ حَتَّى احْقُوقْفًا \*

فلورَفَع السماءُ إليه قومًا \* لِحَقْنَا بالسَّماءِ مع السَّحَابِ

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م · (۲) في م : « فن وحدها جمهها ... ألخ » بتأنيث الضمير ·

<sup>(</sup>٣) ر : « على السموات » · (٤) هامش ب : « قال كاتبه ابن هشام غفر الله له :

الأين الإعياء . والزلفة الدنو . وسماوة الهلال أى شخصه فىالدقة والانحناء . والاحقيقاف الاعوجاج» .

<sup>(</sup>٥) يلاحظ أن بعض كلمات هذه الآية لم يرد في الأصول ، فأشتناه لتمام الفائدة .

وقال الله تعالى [وهو أَصدَقُ قِيلًا] : ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرُ بِهِ ﴾ •

" وَالْإِرْضِ " نَسَقُّ عَلَيْهِ . " وَمَا طَحَاهَا " معناه ومَنْ طَحَاهَا ، في مذهب أبي عُبَيْدة ، كما أنبا تك قبل ، وطَحَاها ودَحَاها معناه بَسَطَها . يقال : طَعَا بَطْعُو طَعْوًا فَهُو طَاحٍ . [قال سِيبَويه] : وممّا شَذْ من ذوات الواو فجاء على فَعِل يَفْعل طَعْوًا فَهُو طَاحٍ . [قال سِيبَويه] : وممّا شَذْ من ذوات الواو فجاء على فَعِل يَفْعل طَاحَ يَطِيعُ ، والأصلُ طَوحَ يَطْوحُ مثل حَسِبَ يَعْسِبُ ، و «ها» نصبُ مفعولُ به ، وهي كناية عَن الأرض .

• " وَنَفْس " نسقٌ على الأرْضِ . أُو وَمَا سَوَّاهَا " أَىْ تَسْوِيتُها . يقال سَوَّى يُسُوِيتُها . يقال سَوَّى يُسَوِّي تَسُوِيةً وتَسْوِيةً . أنشدني ابنُ مُجَاهِد [في ذلك] :

فَهْيَ تُنَرِّى دَلُوهَا تَنْرِيًّا \* كَمَا تُنَرِّى شَـهُلةُ صَبِيًّا

الشَّهْلَةُ العجوزُ . ويقال عَجُوزُ حَيْزَ بُونُ ، وعَضَّمَّزَةً ، وشَهْرَبَةً ، وأَهْرَبَةً ، وإِنْقَحَلَةً ، وقَحْمَةً ، كلُّها المُسنَّةُ .

 " فَأَلْمُمُهَا " «أَلهم» فعلُ ماضٍ . و«ها» مفعولٌ به . والمصدرُ أَلهُمَ يُلْهِمُ إلهامًا فهو مُلْهِمٌ .

" بُخُورَهَا " مفعولُ ثانٍ مقال : بغَر يَفْجُرُ إذا زَنَى ، وبَغَر يَفْجُر إذا كَذَب ، ومِن ذلك قولُ الأعراب : ومن ذلك قولُ الأعراب : « وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ » . ومِن ذلك قولُ الأعراب : « فَأَغْفَرْ له اللهُمُّ إنْ كان فِحَرٌ \*

<sup>(</sup>۱) زیادة عن ۴ .

 <sup>(</sup>۲) فیه لفتان: طعا یطحو طحوا (بالفتح) وطحوا (وزان فعول)، وطحی یطحی طحیا مثل سعی.

<sup>(</sup>٣) ر: «لأنه مفعول به وهو كناية» •

ويُقال : فِخَرَ النَّهُوَ يَفْجُرُه وَفِحَدُه وَفِحَدُه يَفَجِّرُه تفجيرًا ؛ ومِن ذَلك قولهُ تعالى : ( حَتَى تَفْجُوَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ وردتُفَجّرَ لنا "، قد قُرِئ بهما جميعًا ،

" وَتَقُواهَا " نسقٌ على فِحُورها . والواو فى تَقُوَى مُبْدَلَةٌ من ياء ، والتاء
 ف أولها مُبْدَلَةٌ من واو ، والأصلُ «وَقْنَى» .

و قَدْ أَفْلَحَ " ها هنا لام مُضْمَرة هي جوابُ القَسَم ، والأصلُ لَقَدْ أَفْلَحَ ، وه قَدْ عَدْ أَفْلَحَ » و «أفلح » فعل ماض ، و معنى أَفْلَحَ فازَ بالبقاء ، قال الشاعر :
 ا فلح يما شِئتَ فقديدُ رَكُ بِالضَّه \* عف وقد يُخْدَعُ الأريبُ

والفَلَاحُ: البَقَاءَ، ومِنْ ذَلك قولُمُ [في الأَذَانَ]: حَمَّ على الفَلاحِ، والفَلاَحِ الأَللَّالُ الدَّالِ الأَكَّارُ، [ورَوَى وَرْشُ عن نافع: «قَدَ ٱفْلَعَ» نقَلَ حركة الهمزة الى الدَّال الأَكَّارُ، [ورَوَى وَرْشُ عن نافع: «قَدَ ٱفْلَعَ» نقلُ (١٢) تفول: «مَنَ أبوك» يريدون: «مَنْ أبوك»]، و«أفلَعَ» فعلُ منفيظًا، والعربُ تقول: «مَنَ أبوك» يريدون: «مَنْ أبوك»]، و«أفلَعَ» فعلُ ماضٍ، والمصدرُ أَفلَعَ يُفلِحُ إفلَاحًا فهو مُفلِحٌ، ويُرْوَى عن على بن أبى طالب صلواتُ الله عليه:

أَفْلَعَ مَنْ كَانْتُ لَهُ مِنَجُهُ \* يَرُخُهَا ثُمَّ يِنَامُ الفَخَّهُ وَيُرُوعُهَا ثُمَّ يِنَامُ الفَخَّهُ و (٢) ويُروى عنه عليه السلامُ [أيضا]:

<sup>(</sup>١) كذا في م. وفي ب: « والواوفي تقواها مبدلة من اليا. ... .. والأصل وقياها » .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م.

<sup>(</sup>٣) كذا في م . والأكار : الحرّاث . و في ب : «المكارى» واستعمال الفلاح في المكارى صحيح أيضا . (٤) تقدّم أن ذكر إعراب «أظح» ، فهذا تكرار .

<sup>(</sup>٥) الفخة هنا : النومة بعد ملابسة النساء .

أَفْلَعَ مَنْ كَانَتُ لَهُ قَوْصَرَّهُ \* يَأْكُلُ مَنَاكُلُّ يُومٍ مَنَّهُ وَيُورُونَ : أَفْلَعَ مَنْ كَانْتُ لَهُ يُرْعَامَـهُ \* ورُسَّـةٌ يُدْخِلُ فيها هَامَهُ ويُرُونَى : أَفْلَعَ مَنْ كَانْتُ لَه كُرْدِيدَهُ \* يَأْكُلُ مَنها وهو ثانٍ جِيدَهُ ويُرُونَى : أَفْلَعَ مَنْ كَانْتُ لَه كُرْدِيدَهُ \* يَأْكُلُ مَنها وهو ثانٍ جِيدَهُ ويُرُونَى : أَفْلَعَ مِن كَانْتُ لَه هِي شَفَّهُ \* وَكُرَةً يَمْـلًا منها حَقَّهُ ويُرُونَى : أَفْلَعَ مِن كَانْتُ لَه هِي شَفَّهُ \* وَكُرَةً يَمْـلًا منها حَقَّهُ

الحيدُ : العُنُقُ . والكِرْدِيدَةُ : الكُثلةُ من النمر . وكَنَى بالمِزَخَّةِ والقَوْصَرَّةِ عن المُراة . فأمّا الحديثُ : و مَنْ تَبِعَ القُرْآنَ يومَ القِيَامَةِ هِمَ به على رَوْضَةً مِنْ رَيَّعَ القُرْآنَ يومَ القِيَامَةِ هِمَ به على رَوْضَةً مِنْ رِيَاضَ الحَديثُ : و مَنْ تَبِعه القرآنُ زَخَّ في قَفَاهُ حتى يَقْذِنَه في النَّار " فإنّه يقال زَخّه يَاضُ الحَنَّةُ ودَعَّه يَدُعُه القرآنُ زَخَّ في قَفَاهُ حتى يَقْذِنَه في النَّار " فإنّه يقال زَخّه يَرْخُه ودَعَّه يَدُعُه إذا دَفَعه . فأمّا قولُ الشاعر :

فَلَا تَقْعُدَنَ عَلَى زَخَّهِ \* وَتُضْمِرَ فِي القلبِ وَجُدًا وَخِيفَا فَالزَّغَةُ : الحِقْدُ فِي القلب ، تقول العرب : في قلبِ عَلَى حِقْدُ ، وغُمْرُ ، وغِلَ ، وَحَسِيعَةُ ، وحَسِيقَةُ ، وحَرَازَةُ ، وإِحْنَةُ ، وحِنَةُ ، [ودِمْنَةً ] ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>۱) ورد هــذا الرجز فى م بعــد الرجز الذى بعده ، وليس فيهــا الرجز الأخير . والثرعامة الزوجة أو المرأة . وذكر صاحب اللســان ( فى مادة ثرعم ) أن ابن برى فسر الثرعامة بمظلة الناطور ، وأنشـــد هذا الرجز هكذا :

أفلح من كانت له ثرعامه \* يدخل فيها كل يوم هامه ونقل عنـه ذلك شارح القاموس ، وذكر شارح القاموس هـذا الرجز أيضا في مادة « رسس » كما في الأصل هنا ، والرسة ( بالضم ) : القلنسوة ،

<sup>(</sup>٢) بلا نقط في الأصل م وفي لسان العرب (ج ١١ صفحة ٢٦٢): «ونشفة» بدل «وكرة» • والهرشفة هنـا: تعلمة خوفة يحل بها المـاه أو تعلمة كـاه ونحوه ينشف بها ماه المعلر من الأرض ثم تعصر في الجف ، وذلك من قلة المـاه ، والهرشفة أيضا العجوز .

<sup>(</sup>٣) صخر الني الهذلي . (٤) زيادة عن م -

إذا كانَ أولادُ الرِّجالِ حَزَازةً \* فَانْتُ الحَلَالُ الْحُلُو والبارِدُ العَذْبُ وَالْمَارِدُ العَذْبُ وَالْمَارِدُ الْعَذْبُ وَالْمَارِدُ الفَنَى الرَّطْبُ

(۱) مَنْ زَكَّاهَا " «مَن» رفع بفعله ، [ولا علامة للرفع لأنه اسم منقوص] .
 «وزكًى» فعل ماض . والهاء مفعول بها . والمصدر زكى يُزكّى تَزْكِية فهو مُزك .
 ومعنى زكّاها أى زكّاها بالصّدقة ودَفْع الزكاة ، وقيل : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله .

و "وَقَدْ خَابَ" «قد» حرفُ توقع ، و «خاب» فعلُ ماضٍ ، والمصدرُ خابَ يَخِيبُ خَيْبَةً فهو خائِبٌ ، وقرأ حمزةُ « وقد خَابَ» بالإمالة ؛ لأن المتكلِّم إذا ردّه إلى نفسه كانت الخاءُ مكسورةً فيقول خِبْتُ ، وكذلك زَاغَ وحَاقَ وضَاقَ وخَافَ ، أيمَالُ كلُّ ذلك للكسرة التي في أقل الحرف في خِفْتُ وضِقْتُ ،

و مَنْ دَسَّاهُ الله مَنْ مَنَ » رفع بفعله ، و «دَسَّى» فعلُ ماضٍ وهو صِلهُ مَنْ . والأَلْفُ في دَسَّى مُبْدَلة من سِينِ كَرَاهِيةَ اجتماع ثلاثِ سيناتٍ، والأصلُ مَنْ دَسَّمها أَيْ أَخفاها، يعنى نفسه عن الصَّدَقة؛ كما قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَلَّى ﴾ والأصلُ يَتَمَطَّطُ، يقال تَمَطَّى فلانٌ أَيْ تَبَخْتَرَ. ومِنْ ذَلك حديثُ رسول الله صلَّى الله والأصلُ يَتَمَطَّطُ، يقال تَمَطَّى فلانٌ أَيْ تَبَخْتَرَ. ومِنْ ذَلك حديثُ رسول الله صلَّى الله

<sup>(</sup>١) زيادة عن ر، م.

 <sup>(</sup>۲) كان ينبغي أن يكون «وها» لأن الضمير هنا حرفان .

<sup>(</sup>٣) قىم: «مال».

<sup>(</sup>t) في م : « طبت » .

<sup>(</sup>ه) ر: «أى أخفى قمه» .

<sup>(</sup>٦) في ب: «في دساها» .

عليه وسلم: «إذا مَشَتْ أُمَّتِي المُطَيْطَاءَ وَخَدَمَتْهِم فَارِسُ والرُّومُ كَانَ.بَأْسُهم بينهم» • (١) قال الشاعر :

#### \* تَقَضَّى البَارِى إذا البازِى كَسَرْ

يريدُ تَقَضَّضَ . وقال الله تعمالى : ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهاَ ﴾ معناه فكُبَبُوا فيها . ومثلُهُ ﴿ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَماً مَسْنُونِ ﴾ والأصلُ صَلَّالُ .

• "كَذَبَتْ " فعلَ ماضٍ ، والنَّاء علامةُ التأنيثِ ، و" ثَمُدُودُ " اسمُ قبيلةٍ فردِّه على ذلك ، و «ثمود» رفعٌ بفعلِها، ولا تنصرف للتأنيث والتعريف .

و " بِطَغُواهَا" " «طَغُوى » جرّ بالباء الزائدة ، ولا علامة للجرّ لأنه مقصورٌ . و «ها » جرّ بالإضافة ، وطَغُوى بمعنى طُغُيان ، والطُّغْيان في اللَّغَة مجاوزة الشيء حدّه ؛ كقوله تعالى : ﴿ إِنَّا لَمَّ طَغَى ٱلْمَاءُ حَمَلْنَا كُمْ فِي الْحَارِيَة ﴾ ، والجارية السفينة ، ﴿ [لِنَجْعَلَها لَكُم تَذُكِرةً ] وتَعِيماً أُذُرَ فَ وَاعِيةٌ ﴾ . لما أنزل الله هذه السفينة ، ﴿ [لِنَجْعَلَها لَكُم تَذُكِرةً ] وتَعِيماً أُذُرَ فَ وَاعِيةٌ ﴾ . لما أنزل الله هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الله مم أجعَلها أَذُنَ على ". فإن قال قائل . فقل لِتُوافِق رءوسَ الآي ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى لِيُوافِق الفواصِلَ «أَرأيتَ الذي الله الله عليه على الرُّجْعَى لِيُوافِق الفواصِلَ «أَرأيتَ الذي يَهُمَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى » . هذا إذا صَلَّى » .

#### • " إِذْ " حرف وقتِ ماضٍ .

<sup>(</sup>١) الرجز للعجاج . (٢) ليست في الأصول .

<sup>(</sup>٣) فى ب: «قال كى ... » بزيادة «قال » .

- "أَنْبَعَثُ " فعلُ ماضٍ . والمصدرُ إِنْبَعَثَ يَنْبِعِث انْبِعاثًا فهو مُنْبَعِثُ .
- و "أَشْقَاهَا" «أَشَقَاهَا" «أَشَقَى » رَفَّعُ بِفعلِه ، ولا علامة للرفع فيه لأنه مقصور ، فإذا كان المُذَكِّ اشْقَى فالمرأة شَقُواء ، لأنه من ذواتِ الواو ، كقوله : ﴿ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾ وشَقَاوَتُنَا ، و «ها » جرَّ بالإضافة ، و جَمْعُ أَشْقَى شُقُو مشل حُمْرٍ وصُفْرٍ ، فإنْ جمعت جَمْعَ سلامة قلت في المُذَكِّر أَشْقَوْنَ ، وفي المؤنث شَفْوَاوَاتُ مثل حَمْرًاوات ،
- " فَقَالَ لَهُمْ " الفاء جوابُ إذ . و «قال» فعلُّ ماضٍ ، والهاءُ والميم جرَّ باللام الزائدة . و " رَسُولُ اللهِ " رفعٌ بفعله ، وهو مضافٌ الى اسيم الله تعالى ، وهو ها هنا «صالحٌ » صلّى الله عليه حيثُ حَذَّر ثمودَ أن يُصِيبُوا ناقة اللهِ بسُوء فتَحُلّ بهم النَّقُمةُ من الله تعالى ، فأبَوا إلّا الله الله عليه عليه العذابَ ، فا أَوا إلّا الله تعالى عليهم العذابَ .

<sup>(</sup>۱) هامش ب: «قال ابن هشام لطف الله به: قوله اذا كان المذكر أشق فالمؤنت شقوا، والجمع شقو ليس بجيد؛ إذ لم يفرق بين أفعل الذي يكون نعتا للنكرة وبين أفعدل الذي يجرى مجرى الأسما، ولا يكون نعتا للنكرة إلا بمن و إنما يكون مضافا أو مقرونا بأل، وانما الأنثى في هذا الشقيا، وجمع المذكر الأشقون، والأشاق في القياس جائز، كما تقول الأكبر والأكبر ون والأكابر، وجمع الأنثى الدق والشقيات، كم تقول الكبرى والكبر والكبر يات، والله أعلم ».

<sup>(</sup>٢) فى ب : « بنات الواو وكقوله ... الخ » · (٣) فى أشأم الناس »

<sup>(</sup>٤ زيادة عن م · (٥) ظاهر أن «أنفسكم» هنا منصوب باسم ال ي «عليكم» ·

رمضان ، كذلك قرأها ابن مُجَاهِدٍ ، و ﴿ صِبْغَةَ اللهِ ﴾ أَىْ دِينَ الله ، ومعناه الزَّمُوا دينَ الله ،

والناقة مضافةً الى اسم الله تبارك وتعالى . وجمعُ الناقة أَينَقَ، وأَنْوَقَ، وَنُوقَ، وَنُوقَ، وَنُوقَ، وَنُوقَ، وَنُوقَ، وَنُوقَ، وَنُوقَ، وَنِيَاقً . وأَنْيَق، وأَيْاقً، ونِيَاقً .

(٤) وَسُقْياَهَا " [في موضع نصبٍ بالنَّسَقِ على الناقة ، غيرَ أنَّ النصب] لا يتبين فيه لأنه مقصور . وجُمْعُ سُقْيَا سُقْيَيَات ، مثل حُبلَى وحُبلْيَات .

• '' فَكَذَّبُوهُ '' «كذّب » فعلَّ ماضٍ ، والواو ضميرُ الفاعلين، والحاء مفعولٌ بها .

و " فَعَقَرُوهَا " نسقَ عليه ، يقال عَقَرَ يَعْفِرُ عَقْرًا فهو عاقِرٌ . ويقال : امرأة الله و رَجُلُ عاقِرٌ إذا كان لا يُولَدُ لها ، و رَفَع [فلان] عَقيرتَه اذا رَفع صوتَه بالغِناء ، وفلانُ مُعَاقِرٌ للشَّرَابِ إذا كان مُدَاوِمًا له ، والعَقْرُ أصلُ الدَّار ، والعَقَارُ النخلُ وأصلُ المال ،

• و فَدَمْدَمَ " فعلُماض ، والمصدرُ دَمْدَمَ يُدَمْدِمُ دَمْدَمَةً ودِمْدَامًا فهو مُدَمْدِمُ والمفعولُ مُدَمْدَمً والمفعولُ مُدَمَّدُمُ . [والمفعولُ مُدَمَّدُم] .

<sup>(</sup>١) وأنؤق بالهمز أيضا -

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة ليست في م ، ولم نجد في القاموس ولا لسان العرب جما لناقة بهذا الرسم .

<sup>(</sup>٣) أيانق جمع أينق ، فهو جمع الجع .

<sup>(</sup>٤) . سقط من ب ما بين المربعين .

<sup>(</sup>ه) زيادة عن م ٠

- "عَلَيْهِمْ" الحَاءُ والميم جرَّبِعَلَى . فأمّا حديثُ مُجَاهِدٍ في تفسير قوله تعالى : (وَكَأْسًا دِهَاقًا ) بأنه دَمُدَم ، فتفسيرهُ بالفارسيّة مَلاًى . وتقولُ العرب : أَتَأَقَّتُ الإِناءَ، ورَّبِزْتُهُ، وخَضْجَرْتُهُ، وزَعْبَتُه، وأَنْعَمْتُه، وأَتْرَعْتُه، أَى مَلاَئَهُ .
  - "رجام " رفع بفعله .
  - " بِذَنْبِهِ مُ " جَرُّ بِالباء الزائدة .
- و "فَسَوَّاهَا" أَي الْخَسَفَتْ بِهِمُ الأَرْضُ فَسُوِّ بِتُ عَلَيْهِم وَدُمْدِمَتْ وَدُكْدِكَتْ وَذُكْدِكَتْ وَزُكْدِكَتْ وَزُلْزِلَتْ عُقُوبِة لِعَقْرِهِمُ النَّاقَة ، وقال بعضُ أهلِ العِلْم : الهَاءُ في «فسَوَاها» تعود على الدَّمْدَمَةِ ، لأَنْ الفعلَ إذا ذُكِر دلَّ على مَصْدَرِه ، كقوله تعالى : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرةً ﴾ أَيْ و إنّ الأَسْتِعانة لكبيرةً .
  - و و وَلَا يَخَافُ " « ولا » حرفُ نَسَقِ . « يخاف » فعلُ مضارعُ .
- والعاقبة ، معنى واحد ، وقرأ نافع « فلا يَخَاف » بالفاء ، وكذلك فى مَصَاحفِ أهلِ المَدينة ، وركذلك فى مَصَاحفِ أهلِ المَدينة ، ورُون عن النبي صلى الله عليه وآله : و ولم يُخَف عُقْبَاهَا » . والحمدُ لله على حُسْن توفيقِه .

<sup>(</sup>۱) كذا في م . وفي ب : « أنه دمدم بالفارسية وتفسيره مليئا » .

#### محجج سورة اللبل وإعرابها ومعانيها حجي

- "وَوَاللَّيْلِ" جرُّ بواوالقَسَم ، علامةُ جرّه كسرةُ آخره ، وشُدّدت اللامُ لأنّهما لامانِ .
- و " إِذَا يَغْشَى " «إذا» حرفُ وقتٍ غيرُواجبٍ . «و يغشَى» فعلُ مضارع . والمصدرُ غَشِي يَغْشَى غُشيانًا فهو غَاشٍ .
- و " وَالنَّهَارِ " نسقٌ على اللَّيل . فَنْ أمالَ فِنْ أَجِلِ الزَّاء ؛ لأَنَّ الرَاء حرفُ فيه على اللَّيل . فَنْ أمالَ فِنْ أَجِلِ الزَّاء ؛ لأَنَّ الرَّاء حرفُ فيه تكريرُ ، فالرَّاء مكسورة بمنزلة حرفين مكسورين ، وَمَنْ فَتَحَ وَغَلَّمَ فَعَلَى أصلِ الكلمة .
  - (۲) حرف وقت [غير واجب].
- و المصدرُ تَجَلَّى عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اله
- و " وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَى " الواوُحرفُ نسقٍ . و «ما» في معنى الّذي ، و يكون مصدرًا بمعنى وخَلْقِه الذَّكَرَ والأَنثى . وقرأ ابنُ مسعود : " والنَّهَارِ إذَا تجلّ.

 <sup>(</sup>۱) في م : « ومن فحم وفتح » .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م ٠

والذَّكَرِ والْأُنْثَى ٣. و « خَلَق » فعلٌ ماضٍ ، و « الذَّكَر » مفعولٌ به ، « والأنثى » نسق عليه .

" إن سَعْيَكُمْ لَشَتَى " «إنّ» حرفُ نصبٍ وهو جوابُ القَسَم، و «سَعْيَكُم» نصبُ ان ، «لشَّى» [رفع ] خبرُ إنّ ، ولا علامة للرفع نصبُ بان ، «لشَّى» اللام لام التأكيد، و «شتَّى» [رفع ] خبرُ إنّ ، ولا علامة للرفع لأنه مقصور ، ومعنى شَتَّى أَى مُختلفة ، كما قال تعالى : ( تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وقُلُوبُهُمْ شَتَى ) أَى مُختلفة ، كما قال تعالى : ( تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وقُلُوبُهُمْ شَتَى ) أَى مُختلفة ، و يقال شَتَّانَ زيدٌ وعرو ، وشَـتَّانَ بَيْنُهُما ، وشَـتًانَ مَا زيدٌ وعرو ، ولا يقالُ : شَتَّانَ مَا بَيْنَهُما ، فأمّا قولُ الشاعر : "

لَشَتَّانَ مَا بِينَ الَيْزِيدَيْنِ فِى النَّذَى \* يَزِيدِ أَسِيدِ وَالأَغَرَّ ابْ حَاتِم (٣) [فَهَمُّ الفتى القَيْسِيِّ كَأْسُ ولُعْبَةٌ \* وَهَمُّ الفتى الأَزْدِيِّ ضَرِبُ الجماجم] فإنّ الأَضْمَعِيُّ كَانَ لا يحتج بهذا، قال: والجَيِّدُ قولُ الآخر:

مَنَّالَنَ مَا يَوْمِى عَلَى كُورِهَا \* ويومُ حَيَّالَنَ أَخِى جَابِرِ قال يعقوب بن السِّكِّيت : الأصلُ فيه شَنُّتَ ، ففتحةُ النَّونِ هي فتحةُ التَّاء ، وقال آخر : العربُ تقولُ شِّرْعَانَ ويُشْكَانَ وبَطْآنَ وشَتَّانَ بِفَتِح النون ، فأمّا نون

<sup>(</sup>١) زاد في ر: «والكاف موضعه الجرّ بالاضافة» .

<sup>(</sup>٢) ر: «لام الخبر · وشتى رفع لأنها خبر إن» · (٣) زيادة عن م

<sup>(</sup>٤) هذا التفسير غير موجود في م؟ لأنه مفهوم من سياق الكلام .

<sup>(</sup>ه) البيت لربيعة الرقى . وقد ورد فى ب : « ... ويزيد بن عامر » وهو تحريف . ويعنى بالأغر ابن حاتم يزيد بن حاتم المهلمي . ك . أقول : والذى فى اللسان وغيره : \* يزيد سليم والأغر ابن حاتم \* . ع . ى .

<sup>(</sup>٦) هو الأعشى ٠

شَتَانَ فَهَتُوحَةً إِلَّا الفَرَّاءَ فِإِنَّهُ اخْتَارَكُسَرَهَا . وأخبرنى ابن دُرَيْدُ عن أبى حاتم قال: فأتما قولهُم : [جاء] سَرَعَانُ النَّاسُ فبفَتْحِ الرَّاء . وأمّا قوله تعالى : (أشتاتاً) فواحده رَبِيًا مَدَا البيتُ لتَأبَّطَ شَرًّا :

كَأَنَّمَا حَثْحَثُوا حُصًّا قَوَادِمُ \* أُو أُمَّ خِشْفِ بذى شَتْ وطُبَّاقِ وَلَبُّاقِ اللهُ فَشَتْ بِالثَاء ؛ و إنما ذكرتُه لأنّ بعض العُلماء صحف فيه فقال: «شَتِّ وطُبَّاقِ»] . وَشَتْ بِالثَاء ؛ و إنما ذكرتُه لأنّ بعض العُلماء صحف فيه فقال: «شَتِّ وطُبَّاقِ»] . وفَي النّه عُن الله مَن الله عُن الله عُمَّو مِن العربِ مَن العربِ مَن العاء في جوابِها ، ومِن العربِ مَن يقول في أمّا أَيْمَا ، قال عُمَّو مِن أَلَى رسِعة :

رَأْتُ رَجُلًا أَيْمَا إِذَا الشَّمْسُ عارضت \* فَيَضْحَى وأَيْمَا بِالْعَشِيّ فَيَخْصَــُو والخَصَرُ البَرْدُ. فأمّا الخَرِصُ فالذي يجد البَرْدَ والجوعَ جميعًا. «مَنْ» حرفُ شَرْطٍ وهو رفعٌ بالابتداء . «أعطَى» فعلُ ماضٍ وهو في معنى المستقبل .

- " وَٱتَّقَى " نسق عليه . ﴿ وَصَدَّقَ " نسقُ عليه .
- و بِالْحُسْنَى " جرُّ بالباء الزائدة ، والحُسْنَى الْحَنَّـةُ ، ولا علامةَ للجَرّ لأنّه اللَّمُ مقصورٌ . مقصورٌ .
- و " فَسَنْيَسُرُهُ " الفاءُ جـوابُ الشَّرْطِ ، و « نيسِّره » فعلُ مستقبل ، يقال السَّرْطِ ، و « نيسِّره » فعلُ مستقبل ، يقال يعر يُسِرُ يَيسِرُ عَيْسِرُ تَيسِيرُ ؟ يَسْرُ يَيسِرُ عَيْسِرُ تَيسِيرُ ؟ يَسْرُ تَيسِيرُ ؟
  - (۱) زیادة عن م · (۲) کذا فی م والناج · وفی ب : « شتت » وهو تحریف ·
- (٣) هذا البيت شاقط من الأصل · · (٤) هذا السؤال إنما يرد على قوله تعالى ﴿ فَسَنَيْسُرُهُ السَّمِي ﴾ وسيأتى ·

فالجـواب في ذلك أنّ الفرّاء قال : المعنى سَنُهَـيَّنُهُ ، يقـال يَسَرَّتِ الغَنَمُ للوِلادة إذا تهيّاتُ، وأنشد :

هُمَا سَـيَّدَانَا يَزْعُمانِ و إِنَّمَا ﴿ يَسُودَانِنا أَنْ يَسَّرِتْ غَنَاهُمَا

ولكن الألف زيدت في آخرها لتوافق رءوس الآى : الحُسْرَى بمعنى العُسْرِ واليُسْرِ واليُسْرَ ) فإن [أحمد بن عَبْدَانَ حدَّثَىٰ عن على بن عبد العزيز تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾ فإن [أحمد بن عَبْدَانَ حدَّثَىٰ عن على بن عبد العزيز المحكى عن أبى عُبَيْدٍ عن إسماعيل بن جعفر المدنى قال قرأ ] أبو جعفر يزيدُ بنُ القَعْقَاع : ﴿ يُرِيدُ اللهُ يَكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ إِيكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [بضمَّينِ ضمتينِ ] مثل الرعب القَعْقَاع : ﴿ يُرِيدُ اللهُ يَكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ إِيكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [بضمَّينِ ضمتينِ ] مثل الرعب والسَّحق ، وهما لُغتَانِ [الضمة والسكون] ، كما قرأ ابنُ عامرٍ وأبو عمرو في رواية نَصْرٍ وعَيَّاشٍ : ﴿ وَأَقْرَبَ رُحُمَّ ﴾ و [كما ] قرأ عيسى بن عُمر : ﴿ ويَأْمُرُونَ الناسَ بِالبُخُلِ ﴾ و ﴿ أَلَيْسَ الصَّبُحُ بِقَرِيبٍ ﴾ .

• " وَأَمَّا " إِخْسِارٌ . " مَنْ " شرطٌ .

• " بَخِـلَ " فعلُ ماضٍ ومعناه المُضارِعُ . وفيه لغاتُ ، يقال بَخِل يَبْخَلُ بَخَلَّدُ وَبَخُلًا وَبُخُلًا وَبُخُلًا .

• " وَٱسْتَغْنَى " نسقَ عليه . ف" وكَذَّبَ " نسقَ عليه .

<sup>(</sup>١) لأبي أسيدة الدبيري .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م ٠ وف ب : «فان أبا جعفر يزيد بن القعقاع قرأ ... » .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م .

- ' بِٱلْحُسْنَى " قِيلِ الْجَنَّةُ ، وقيل لا إِلٰهَ إِلَّا الله . • " بِٱلْحُسْنَى " قيل الْجَنَّةُ ، وقيل لا إِلٰهَ إِلَّا الله .

- و عُنْهُ " الهاءُ جرُّ بعَنْ . و مَالُهُ " رفعٌ بفعله . والهاء جر بالإضافة .
- وَ الْمُورِيَّةِ وَفَ هَلَكَةَ إِذَا وَقِع فَيها ، ويقال رَدِى زَيْلًا وَالنَّطِيحةُ ﴾ . يقال: تردَّى في يِشر وفي أُهْوِيَّةٍ وَفَ هَلَكَة إِذَا وَقِع فَيها ، ويقال رَدِى زِيدٌ يَرْدَى رَدَّى زِيدًا فَهو مُتَرَدِّى فَ إِذَا هَلَك ، وأرداه الله يُرْدِيةِ إِرداء ، ويقال : رَدَى الفرسُ يَرْدِى رَدَيَانًا ، قال الأَصْمَعيُّ: سألتُ مُنْ يَجِعَ النَّهُ يُرْدِيةِ إِرداء ، ويقال : رَدَى الفرسُ يَرْدِى رَدَيَانًا ، قال الأَصْمَعيُّ: سألتُ مُنْ يَجِعَ النَّهُ عَنْ رَدَيانِ الفَرَس فقال : هو عَدُّوه إِين آرِيَّةِ ومُتَمَعَّكِةِ ، الآرِيِّ الآخِيَّة ، النَّرِيِّ المَعْلَق ، والمُتَعَمَّكُه الموضع الذي يتمرَّغ فيه ، والآرِي وَزْنُهُ فاعولُ ، سمِّى بذلك المَنْ الذابَّةَ ، يقال : تأريتُ بالمكان إذا لَزْمَتَه وتَعَبَّسْتَ بِه ،
  - "إِنَّ عرفُ نصبٍ . و عَلَيْنَا " «على » حرفُ جرّ والنونُ والألف جرُّ بعلَى .

<sup>(</sup>١) في م : «قيل بلا إله إلا الله ، وقيل بالجنة » .

<sup>(</sup>٢) الرفع في مثله بما آخره ياء مقدر .

<sup>(</sup>٣) فى م : « الآرى والآخية المعلف » •

<sup>(</sup>٤) فى ب : « إذا لزمته وأجلسته فيه وتجلست به » وهو تحريف .

- " وَ إِنَّ لَنَا " نسقُ على الأول . ﴿ لَلَّا خِرَةً " نصبُ بإنَّ .
- "وَ ٱلْأُولَى " نسقُ على الآخرة . فالأُولى الدَّارُ الدُّنْيَا، والآخرُة الدَّارُ الآخرةُ.
- و الفاعل مُنذِر ، والله تعالى مُنذِر ، والقرآنُ مُنذِر ، والنبي عليه السلام مُنذِر ، كُلُّ فالفاعل مُنذِر ، والله تعالى مُنذر ، والقرآنُ مُنذر ، والنبي عليه السلام مُنذر ، كُلُّ فلك بكسير الذالي ، والكَافِرونَ مُنذر ون ، ﴿ فَا نَظُر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُنذرِينَ ) هذا فلك بكسير الذالي ، والكَافِرونَ مُنذر ون ، ﴿ فَا نَظُر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُنذرِينَ ) هذا بفتح الذالي لا غير ، وقد يكون النذير مصدرًا بمعنى الإنذار ، كقوله تعالى : فَعَر فَكُيْفَ كَانَ نَدِيرٍ ﴾ ويدكون النذير مصدرًا بمعنى الإنذار ، كقوله تعالى : ﴿ وَالنَّالِ فَكَيْفَ كَانَ نَدِيرٍ ﴾ ويدكون النذير أيضًا الشَّيْب ، وأول الله تعالى : ﴾ ﴿ وَجَاء كُمُ النَّذِيرُ ﴾ فيل : الشَّيْب ، وأول مَنْ شاب إبراهيم صلى الله عليه وآله ، فأوحى الله أشقُل وَقَارًا أَى خُذُ وقارًا ، ﴿ وَجَاء كُمُ النَّذِيرُ ﴾ عَدْ صلى الله عليه وآله ، «فأنذرتكم » فَدُ صلى الله عليه وآله ، «فأنذرتكم » الكاف والمي نصبُ بأنذَر ، « نارًا » مفعولُ ثانِ ،

<sup>(</sup>۱) فى ب : «نذيرى، نكيرى»، باثبات الياء . وهو يخالف رسم المصحف .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م · (٣) في ب : «قال الشيب» · (٤) عبارة م : « و يقلل في أسماء البدر جهنم وسقر والجميم ... » · ولمل كلمة «البدر » محرفة عن «النور » وهو من جموع النار ·

، الأسماء مَعَارِفُ لا تنصرفُ للتأنيث والتعريف . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّهَا لَظَى ﴾ ، و ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَمْقَرَ ﴾ . قال ابنُ دُرَيْد : جَهَنَّمُ أَسُمُ أَعِمى " ، وكان الأصلُ جَهَنَّامٍ . فأَمَّا الْحَهُمُ فإنَّه الغليظ ، يقال وَجُهُ جَهُمُّ . والْحَهَامُ [من] السَّحَابِ الذي قد هَرَاقَ ماءَه، [ومثلُه الهفُّ والْخُلُّب، يقال شُهْدَةُ هفَّةٌ لا عَسَـلَ فيها]. و " لَا يَصِلَاهَا " «لا » جحدُ ها هنا . و « يصلّى » فعلُ مضارع . يقال : صلّى يَصْلَى صُلِّيًا فهو صَال، وصَلَّاه الله تصليةً، والأجودُ أصلاه الله يُصْايه ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ فَسَوْفَ نُصْلِيه نَارًا ﴾ فلم يختلف القُرَّاء في هـــذه إلَّا الأعمش فإنَّه قــرأ : «فَسَوْفَ نَصْلِيهِ» بفتح النون، فاغرفه، فإنّه حرّفُ نادرٌ . و«ها» مفعولٌ بها . " إِلَّا الْأَشْقَى " « إِلَّا » تحقيقٌ بعد جَعْدٍ. و «الأَشْقَى » رفعٌ بفعله ، و فعلُه يَصْلَى . فإنْ سأل سائلٌ فقال : النارُ يدخُلها كُلُّ كَا فَرَ فَلَمْ خُصَّ الأَشْقَى [هَاهَنا]؟ فالجوابُ في ذلك أنّ النارَ طَبَقاتٌ ودَرَكاتٌ ، فالمُنَا فقونَ في الدَّرُك الأسْفل كما قال الله تعالى ، والأشوق يصلَى لَظَى [ كما قال الله ] ، وسائرُ الكُفَّار والعُصاة على مقاديرهم ، كما أنّ أَهِلَ الْجُنَّةُ فِي الدَّرَجَاتِ على مقادير طاعتهم . يقالُ يومَ القيامة لصاحب القُرآن : إِقَرَأُ وَارْقَ فَإِنَّ مِنزِلَتَكَ عَندَ آخر آيةٍ تَقْرَؤُهَا. وَالْأَشْقَى صَفَّةٌ لُمَذَكِّرٍ ، والمؤنَّثُ الشَّفْيَأَ.

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ب « فأما الجهم فانه الغلظ في الوجه يقال ... » .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م · (٣) في الأصل: « الحلب » بالحاء المهملة وتحتما كسرة ·

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل . وفي القاموس : « وشهدة هف لا عسل فيها » -

<sup>(</sup>ه) في ب : « ودرجات » . وهو تحريف ؛ إذ في النار دركات ، و في الجنة درجات .

<sup>(</sup>٦) فى ب: « وارتق » · (٧) هذه عبارة م · وفى ب « والأشق صقة للذكر والأنثى شقوا. » · وليراجع تعليق ابن هشام فى صفحة ١٠٤

و الله تعالى : ﴿ وَكَذَّبُ وَتُولَى بَتُولًا فَهُو مُتُولًا وَكَذَّب هُ فَعَلُّماضٍ وَكَذَّابًا وَكَلَّمَ تَكُلُّما وَمَنْ قَالَ كَلَّمْتُ زِيدًا كِلَّمَا قَالُ : فَالَ تَكَلَّمْتُ وَكِلَّا مَا وَمَنْ قَالَ كَلَّمْتُ وَكُلَّمًا وَمَنْ قَالَ كَلَّمْتُ وَكُلَّا مَا وَمَنْ قَالَ كَلَّمْتُ وَكُلَّا وَاللَّهُ وَمَنْ قَالَ كَلَّمْتُ وَكُلَّا وَلا كَلَّمْتُ وَكُذَّابًا ﴾ ومَنْ قَالَ كَلَّمْتُ وَعَمَّا لَنْوًا وَلا كِذَابًا ﴾ بالتخفيف والمحالي والمحالي في المحالي في المحالي في المحالي في المنظم والمحالي والمحالي في المحالي في المحالي

و سيجنبها " الواو حرف نسق، والسين تأكيد، «و يجنبها » فعل مستقبل. والمصدر جَنب يُجنبها " أنه المفعول الثاني مما للم يسم فاعله .

" الْأَنْقَيْنَ ، وَلَمْ الْأَنْقَى الْأَنْقَى الْأَنْقَى ، وَكُلَّم الْأَنْقَيَانِ الْأَنْقَيْنِ ، وَكُلَّم الْأَنْقَوْن مقصور ، فتقول : كلَّم الأَنْقَى الْأَنْقَ ، وكلَّم الأَنْقَيَانِ الْأَنْقَيْنِ ، وكلَّم الأَنْقَوْن الْأَنْقَيْنَ ، " الَّذِي " فعلُ مستقبلُ ، وهو صلة الأَنْقَيْن . " الَّذِي " فعلُ مستقبلُ ، وهو صلة الذي ، والمصدر آتى يُؤْتِي إيتاء فهو مُؤْتٍ ، ومعنى آتى يُؤْتِي ممدوداً أعطَى ، الذي ، والمصدر آتى يُؤْتِي إيتاء فهو مُؤْتٍ ، ومعنى آتى يُؤْتِي ممدوداً أعطى ، وأتى مقصوراً جاء ، ومعنى قوله تعالى : ﴿ فَا اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا ﴾ المعنى فأخذهم الله .

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>۲) ف ب : « فیقولون » .

(۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)

" وَمَا لَأَحَد " «ما» جَحَدُ . «لأحد» جرّ باللام الزائدة . "عنده" نصبُ على الظرف . " مِنْ نعْمَة " [ «من » حرفُ جرّ . «نعمة » ] جرّ بمين . " تُجزى " فعلَ مضارع ، وهو فعلُ ما لم يُسَمَّ فاعِلُه ، والمصدرُ بُحزِي يُجْزَى جزاءً فهو تَجْزِي .

و إِلَّا " تَحَقَّيْقُ بعد جَحْدٍ .

و " ابْتِغَاءَ " نصبُ على المصدرِ ، وهو استثناءٌ من غير جِنْسِه ، كما تقولُ العربُ : اِرْتَحَلَ القومُ إلّا الْجِيَامَ ، وما فى الدَّارِ أحدُّ إلّا حِارًا ، وبنو تميم تقول : ما فى الدَّارِ أحدُ إلا حِمَارً ، فيرفعون ويُبْدلون ، والمصدرُ اِبْتَغَى يَبْتَغَى ٱبْتِغاءً فهو مُبْتَغِ .

" وَجُـــهِ " جَرِّ بالإضافة . " رَبِّهِ " جَرِّ بالإضافة .

• "الْأَعْلَى " صفةٌ للربّ .

"وَلَسَوْفَ" [الواو حرفُ نسقٍ. و]الَّلام توكيدُ. و «سَوْفَ» توكيدُ اللِّاستقبال.

" يَرْضَى " فعلُ مستقبلٌ ، تقولُ : رَضِيتُ والأصلُ رَضِوْتُ ، فأنقلبت الواوُ

ياً. لِانكسار ماقبلَها ، والمستقبلُ يَرْضَى رِضًا و رِضُوانًا فهو رَاضٍ ، والمفعولُ مَرْضِيُّ .

فأمَّا قُولُه تَعَالَى : ﴿ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ فهي مَرْضِيَّة ، أُفِيمتُ فاعلهُ مُقَامَ مفعولةٍ .

<sup>(</sup>۱) زیادهٔ عن م ۰

<sup>(</sup>۲) زاد فی ر : «والها، محلها جر بعند» .

<sup>(</sup>٣) في ب : «فلما انقلبت» . وهو تحريف .

# عصص سورة الضَّحَى ومعانيها عصص

- قُولُهُ تَعَالَىٰ ذَكُرُهُ : " وَالضُّبَحَى " جرُّ بُواوِ القَسَمِ .
- ولِمَ جعلتَها نَسَقًا؟ فَقُل : لأنه يصلُح في موضع الثانيــة ثُمَّ والفاءُ؛ فتقول والضَّحَى ثُمَّ اللَّيْلِ في غير القرآن. و « ثُمَّ » لا تكونُ قَسَمًا . فآغْرِفُ ذلك .
  - "إذَا" حرفُ وقتٍ .
- " سَجَا" فعدلٌ ماضٍ . والمصدرُ سَجَا يَسْجُو [سُجُوا] فهو سَاجٍ . ويقالُ ليلٌ سَاجٍ إذا سَكَن؛ قال الشاعرُ : سَاجٍ إذا سَكَن؛ قال الشاعرُ : الله عَلَى الشَّاجُ الله عَلَى السَّاجُ \* [ وطُرُقٌ مِثْلُ مُلَاءِ النَّسَاجُ ] : والسَّاجُ أيضا الطَّيْلَسَانُ الأخضرُ، وجَمْعُه سيَجانُ .

و « سَعَا » حمزةُ لا يُميلُه لأنّه من ذَواتِ الواو، وأمالَه الكِسائَى لأنّه مع آياتٍ قبلَها و بعدها من ذوات الياء . وأمّا أبو عمرٍو ونافعٌ فكانا يقرأ انِ بَيْنَ بَيْنَ ، وهو أخسنُ القِرَاءات .

• "مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ" «ما» جَحدُ هاهنا، وهو جوابُ القَسَمِ ، و«ودّع» فعلٌ ماضٍ . والكافُ اسمُ عبد صلّى الله عليه وآله في موضع نصبٍ . [و «ر بُك» رفع بُفعلة] .

<sup>(</sup>۱) في م ، ر : «نسق على الضحى » · (۲) زيادة عن م ·

 <sup>(</sup>٣) ف ب : « وتقول ليل ساج اذا سكنت ريحه واذا اشتدت ظلمته » .

وكان الوحى قَدِ احتبسَ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نحو خَمْسَ عَشْرةَ ليلةً ، فقال الكفّار والمُنَافقون : إنّ إلهَ قد قلاه و إنّ النّاموسَ الأكبرَ قد أَبْغَضه ، فقال الكفّار والمُنَافقون : إنّ إلهَ قد قلاه و إنّ النّاموسَ الأكبرَ قد أَبْغَضه ، فأنزل الله تعانى : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾ وما قلّى ﴿ ، وقد رُوى عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قرأ : ﴿ ما وَدَعَكَ رَبُّكَ ﴾ مخففا ، فيكون المعنى ما تَرَكَك ؛ قال الشاعر :

لِبَتَ شِعْرِى عَن خَلِيلِي مَا الَّذَى \* غَالَه فَي الْحُبِّ حَتَى وَدَعَتُهُ وَمَّا يُصَحِّحُ القُولَ وَالْكَلامُ الأَكْرُ أَنَّ العربَ تقول: تركتُ زيدًا في معنى وَدَعْتُهُ وَمَّا يُصَحِّحُ القُولَ الأَوْلَ مَا [حَدَّثَىٰ السَّامِرَىُّ مجمد بن أحمد قال حدَّثنا زَكَرِيًّا بن يَعْيَى عن سُفيان بن عَيْنَةَ عن مجمد بن المُذْكَدِرِ عن عُرُوةً ] عن عائشة أنّ رجلًا استأذنَ على رسولِ الله صلى الله عليه وآله فقال: « إيذَنُوا له فيئس رَجُلُ العَشِيرةِ » . فلمّا دخل ألانَ له الفولَ . فقالتُ عائشةُ : يا رسولَ الله قُلْتَ له الذي قلتَ ، فلمّا دخلَ ألنتَ له القولَ ؛ فقال : « يا عائشةُ ! يا رسولَ الله قُلْتَ له الذي قلتَ ، فلمّا دخلَ ألنْتَ له القولَ ؛ فقال : « يا عائشةُ أن شرَّ النَّاسِ منزلةً يومَ القيامةِ مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ الْفُولَ ؟ فقال : « يا عائشةُ أن شرَّ النَّاسِ منزلةً يومَ القيامةِ مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ الْوَرَكُ [النَّاس] — أَتَقاءَ فُحْشِه » .

ومعنى " وَمَا قَلَى " مَا أَبْغَضَ، يَقَالُ: قَلَاه يَقْلِيهِ إِذَا أَبْغَضَه ، و يَقَال: قَلَاه يَقْلِيهِ إِذَا أَبْغَضَه ، و يَقَال: قَلَاه يَقْلِيهِ العرب فعل يُفْتَحُ المَاضِي والمستقبل ، وايس في كلام العرب فعل يُفْتَحُ المَاضِي والمستقبل فيه حرّف من حروف الحَلْق إلّا قَلَى يَقْلَى ، وجَبَى يَجْبَى، والمستقبل فيه مِ عَمَا ليس فيه حرّف من حروف الحَلْق إلّا قَلَى يَقْلَى ، وجَبَى يَجْبَى،

<sup>(</sup>۱) في م : « فيكون بمعنى ... »

 <sup>(</sup>۲) أبو الأسود الدؤلى ٠ ك ٠

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م · وفي ب : « ومما يصحح القول الأوّل مار وي عن عائشة ... » ·

<sup>(</sup>٥) زيادة عن م · (٦) يعنى مَع كون حرف الحلق عين الفعل أو لاَمه ، لأن المدار على ذلك ، فلا منافيه كون الغين في غسى من حروف الحلق ، وكذا الهمزة في أبي يأبي ، ع · ى ·

وسَلَى يَسْلَى، [وأَبَّى يَأْبَى]، وغَسَى يَعْسَى، وَرَكَنَ يَرْكُنُ عَنِ الشَّيْبانى، وأمّا قُولُهُ قَلَوْتُ البُسْرَ والسَّويقَ فَبِالواوِ، والمصدرُ القَلْوُ ، وأمّا القِلْو فالجارُ ، وأمّا ما مرَّ آنِهَا من قوله «النَّاموس» فإن الناموسَ صاحبُ سِرِّ الخَيْر، والجاسوسُ صاحبُ سِرِ الخَيْر، والجاسوسُ ما قد فسَّرتُه، سِرِ الشَّرِ ، يُريد بالناموس الأكبر جبريلَ عليه السلام، فالنَّاموسُ ما قد فسَّرتُه، والحَاسُوسُ والقَاشُورُ السَّنَةُ التي تَذْهَبُ بالمال، والفَاعُوسُ الحَيّة، والقَامُوسُ وَالمَّامُونُ الأَصلُ، والمَّانُونُ الجَيِّد، والقانونُ الأصلُ، والكَانُونُ وَسَطُ البحر، والسَّاهُورُ غَلَافُ القَمَرِ، والقَانُونُ الجَيِّد، والقانونُ الأصلُ، والكَانُونُ المَّقِبُلُ الرُّوحِ ،

و الآخرة » رفع الآخرة خَيْرُ لَكَ مَنَ الْأُولَى " اللّهُ لامُ الناكيد، و « الآخرة » رفع الآبتداء، و «خير » خبر الآبتداء، «لك» جرّ باللام الزائدة، [ « من » حرف جرّ، و] « الأولى » جرّ بمِن، والهمزة في أول آخرة ألف أصلية فاء الفعل، والثانية ألف مجهولة بالأن آخرة و زنها فاعلة ، وألف أولى فاء الفعل أيضًا لأن وَزْنَها فعلى ، فاول وأولى مثل أكبر وكبرى ، ولا علامة للجر لأنه اسم مقصور .

" و و كُسُوف " اللّه مُ لام التأكيد، و «سوف» تأكيدٌ للإستقبال. قال الفرّاء عن الكِسائيّ : في سَـوْف أربع لُغَاتٍ، يقال : سَوْف يُعطِيكَ، وسَيْعطِيكَ، وسَيْعطِيكَ، وسَيْعطِيكَ، وسَيْعطِيكَ، وسَيْعطِيكَ، وسَيْعطيكَ، وسَيْعطيكَ، وسَيْعطيكَ، وسَيْعطيكَ، وسَيْعطيكَ رَبُّكَ ».

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م

<sup>(</sup>۲) بالرا. المهملة . وهكذا زكن يزكن بالمعجمة ، زاده فى شرح الشافية ، وزاد عضضت تعض ، وشجى يشجى، وقنط يقنط . ع . ى .

<sup>(</sup>٣) هذا على مذهبهم أن سين التنفيس مقتطعة من سوف. وقال البصر يون: السين كلمة مستقلة . وذكر في المغنى وغيره لغة أخرى في سوف وهي «سي» ـــ . ع . ي .

• و" يُعْطِيكَ " فعلَ مستقبلَ ، والكافُ اسمُ عد صلّى الله عليه وآله في موضع نصبٍ . ف" رَبُّكَ " رفع بفعلِه . ف" فَتَرْضَى " نَسَق بالفاء على ما قبلَه .

" أَكُمْ " الأَلْفُ أَلْفُ آستفها مِ لفظًا ومعناه التَّقْرِيرُ. [و «لَمْ» حرفُ جزمٍ]. الأَلْفُ أَلْفُ آستفها مِ لفظًا ومعناه التَّقْرِيرُ. [و «لَمْ» حرفُ جزمٍ]. " مِنْ بَلَمْ، والكافُ في موضع نصبِ.

و ﴿ يَتِياً ﴾ مفعولُ ثانٍ . واليِّتِيمُ في اللُّغة المُنْفَرِدُ [وقد فَسَّرته لك قبلَ هذا] .

" فَآوَى " هَأُوَى " هَالِواءً مُدُودٌ ، فالألفُ الأولَى ألفُ قَطْع ، والبنانية فاء الفعلِ أصلية ، والإصلُ أأوَى ، في وي إيواءً مُدُودٌ ، فالألفُ الأولَى ألفُ قَطْع ، والبنانية فاء الفعلِ أصلية ، والأصلُ أأوَى ، فاستُثقِلَ الجمعُ بين هَمْزَتين فلينوا الثانية ، آوَى فهو مُؤْوٍ ، والمفعولُ به مُؤْوَى ، فهذا فعلُ يتعدّى ، فاذا كان الفعلُ لازمًا قصَرْتَ الألفَ فقلتَ أوَيْتُ الله ، مثل قوله تعالى : إلى فراشى آوِى أُويًا فأنا آو [مثل قاض] ، والمفعول مَأْوِيُّ اليه ، مثل قوله تعالى : (كَانَ وَعْدُهُ مَاتِيَّ ) ، فالأمْر من الأول آوِ يازيدُ مثل آمِن ، ومِنَ الثانى إيو مشل أبت ، [قال أبو عُبَيْد : يقال أوَيْتُ الى فراشى بالقصر ، وأوَتَ غيرى وأَمْمَيْهُ ] ، بالقصر وآوَيْتُ أيضًا بالمذ ، فيكون مثلَ نَمَيْتُ أنا ، ونَمَيْتُ غيرى وأَمْمَيْهُ ] .

" وَوَجَدَكَ ضَالًا" الواو حرفُ نسقٍ . و «وجد» فعلُ ماضٍ ، والمستقبلُ يَعِدُ [بَحَدْف الواو] ، والأصلُ يَوْجِدُ ، فسَقطتِ الواوُ لوقوعها بين ياء وكسرةٍ ، مثل وَزَنَ يَزِنُ ، ووَقَد يَقِدُ ، ووَجَبَ يَجِبُ ، والكافُ مفعولٌ بها ، «ضالًا» مفعولٌ ثانٍ .

<sup>(</sup>۱) زیادة عن ر ، م · (۲) زاد فی ر : « والکاف اسم مجد علیه السلام ... » ·

 <sup>(</sup>٣) زيادة عن م ٠ (٤) في ب : ﴿ وَلَلُّوا النَّا لَيْهَ أَلْفًا » ٠

## " فَهَدَى " نسقٌ على ما قبله .

فإنْ سأل سائلُ فقال : أكان رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله ضَالًا [قبلَ ذَلك]؟ فقُلُ حَاشَاهُ مِن ذَلك، وفي ذَلك أقوالُّ : أحدها أيْ وَجَدك يا عجد بين قومٍ ضُلَّالٍ فهداهم الله بِك ، وقال آخرون : ضالًا عن النَّبَوّة أي غافلًا فهداه الله [لها] ، وقال آخرون : ضَلَّ ذاتَ يومٍ عن عَمِّه أبي طالبٍ فَزِن ثم وَجَده ، وقال آخرون : هذا مثلُ قولِه : ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ﴾ . فأمّا الضَّلال الذي هو ضد الإيمان فاشاه صلى الله عليه أن يكونَ ضلَّ طَرْفة عَيْنٍ ، ألم تَسْمَعُ الى قوله عنَّ وجلّ فاشاه صلى الله عليه أن يكونَ ضلَّ طَرْفة عَيْنٍ ، ألم تَسْمَعُ الى قوله عنَّ وجلّ فالنَّجم إذَا هَوَى ، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾ .

• " وَوَجَدَكَ " نسقُ على ما قبله . فُ عَائِلًا " مفعولٌ ثانٍ . والعائِلُ الفقيرُ ها . . والعائِلُ الفقيرُ ها هنا .

و و فَأَغْنَى " أَى وَجَدك فقيرًا فأغنَاكَ بَخَدِيجةً بنت خُو يَلدٍ . وكانت إحدى نساءِ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله وأم فاطمة عليها السلام ، وكانت مُوسِرة ، فأغنى الله تعالى نبيَّه صلّى الله عليه وآله بما لِها ، وكان صلى الله عليه ليلة أشرى به رُفعت له شَجرة وهي سَفَرْجَلة فأكلها ثم نزل فواقع خَدِيجة ، فلق الله تلك السفرجلة ما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلما واقع خَدِيجة خلق الله تعالى من ذلك الماء فاطمة عليها السلام ، فكان صلى الله عليه وآله إذا اشتاق الى رائحة الجنّة قبّل صَفْحة فاطمة عليها السلام ، فكان صلى الله عليه وآله إذا اشتاق الى رائحة الجنّة قبّل صَفْحة

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>٢) ر : « إن قبل ذلك فالجواب في ذلك أقوال » .

، و غُنقِ فاطمةَ وعُرْضَ وَجْهِهَا ، تقول العربُ ؛ عال الرَّجُلُ يَعِيلُ عَيْلًا فهو عائِلٌ إذا المَّرْبُ وَيُلِمُ عَيْلًا فهو عائِلٌ إذا المُعْرَدِ ، ويُنشَدُ :

وما يَدْرِي الفقيرُ مَتَى غِنَاهُ ﴿ وَمَا يَدْرِي الْغَنِيُّ مَتَى يَعِيلُ

وعَالَ يَمُولُ إِذَا جَارَ ؛ قَالَ الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلّا تَعُولُوا ﴾ . وأَعَالَ يُعِيلُ إِذَا كَثُرُ عِيالُه . وقال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله : « أَبْغَضُ الحَلْقِ إِلَى الله الشيخُ الزَّانَى والعائلُ المَنْهُو » أي الفقيرُ المُتَكبِّر : والزَّهْوُ الكِبرُ ، تقول العرب في المتكبر هو أَزْهَى من غُرَابٍ ، فأمّا الزَّهْوُ الذي في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنّه نَهَى عن بَيْع التّهْرةِ حتى تَزْهُو [فإنه] قِيلَ يا رسولَ الله ما زَهْوُها ؟ قال : تَحْمَتُو أُو تَصْفَوْ ، « فأغنى » نسقُ عليه ، ومعناه فأغناك ، غيرَ أن الكاف حُذفتُ لأن رءوسَ الآي على الياء ،

• وَ فَأَمَّا الْيَتِــــيمَ " «فأما» إخبارُ فهو فى معنى الشَّرُط والحزاء؛ فلذلك جاء جوابُه بالفاء . «اليتيم» مفعولٌ به .

• " فَلَلا " الفاءُ جوابُ أمّا ، و « لا » نهى .

<sup>(</sup>۱) أخرجه صاحب المستدرك بسنده الى مسلم بن عيسى الصفار العسكرى ثنا عبد الله بن داود الخريبي ثنا شهاب بن حرب الخ ، بخوه ثم قال حديث غريب الاسناد والمتن ، وشهاب بن حرب مجهول والباقون من رواته ثقات ، قال الذهبي : من وضع مسلم بن عيسى الصفار على الخريبي ، وقال : هذا كذب جلى لأن فاطمة ولدت قبل النبوة فضلا عن الاسرا ، ، ، ى .

<sup>(</sup>٢) لأحيحة بن الجلاح .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م

<sup>(</sup>٤ فى ب: «متى رهوها» •

" تَقْهَ— و " جزمٌ بالنّه ي . وفي حرف ابن مسعود و فلا تَكْهَر " بالكاف أي لا تَنْهَره ولا تَرْجُره . والعرب تُبدل القاف كافًا والكاف قافًا لقُرْب عَرْجَيهما . وقرأ عبد الله : و و إذَا السّماء قُشِطَت " . وكان رَجُلُ يصلّى خَلْف النبي صلّى الله عليه وآله فتر رجلٌ على دابة فرسخت قوائم فرسه في خَاقيق جِرْذَانٍ ، فضحك الرجلُ في الصّلاة خَلْف النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : فعل الناسُ يُصَمّتُونني ، فلمّا سلّم في السّم عليه وآله قبيل وأمّى هو ، مارأيتُ مُعلّمًا كان أرفق منه ، ما كَهرني ولا شمّني عبر أنه قال صلّى الله عليه وآله : « إنّ صَلاتنا هذه لا يصلُح فيها شيءٌ من كلام الآدميين » ، وأنشد :

مُسْتَخِفِّينَ بِلَا أَزْوَادِنَا \* ثِقَـةً بِالْمُهْـرِ مِن غيرِ عَدَمْ فإذا العانة في كَهْرِ الضَّحَى \* دُونَهَا أَحْقَبُ ذُو لَحَيْمٍ زِيمْ قال : كَهْرُ الضَّحَى أَوْلُهَا ، وَرَأْدُ الضَّحَى مثلُهُ ، ورَبِقُ الضَّحَى ، وشَـبَابُ الضَّــيَحَى .

<sup>(</sup>۱) في م : « وفي عبد الله » وهو ابن مسعود . (۲) اللخافيق : الشقوق ، واحدها لخقوق ( بالضم ) ، و ير وى « في أخافيق جرذان» والأخافيق مثل اللخافيق .

<sup>(</sup>٣) هــذا الكلام ملفق من ثلاثة أحاديث في ثلات وقائع: الأوّل أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقعت به ناقته في أخاقيق جرذان ... الحديث والثاني أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى بأصحابه فر رجل في بصره سوه فتردى في بئر، فضحك طوا ثف من القوم ... الحديث والثالث حديث معاوية بن الحكم أنه كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فعطس رجل فقلت يرحمك الله ، فرماني النباس بأبصارهم ... الحديث ، وفيه ما ذكره المؤلف من قوله فجقل الناس يصمتونني ... الخديث ، وفيه ما ذكره المؤلف من قوله فجقل الناس يصمتونني ...

"وأَمَّا السَّايِلَ فَلَا تَنْهُوْ " نسقٌ على ما قبلَه ، وإعرابُه كإعراب الأول .
 "وأَمَّا بِنِعْمَة رَبِّكَ فَحَدَّثْ " [الفاء جواب أمّا ، و «حَدِّثْ» أمرً] .
 حدثنى ابن مُجَاهدٍ عن السِّمْرِى عن الفرّاء قال : قرأ على أعرابي : « وأمّا بِنِعْمة ربّك نَجَرَّه ي قال قلت : إنما هو فحدِّث ، قال : حَدِّثْ وخَبْرُ واحدٌ .

قال أبو عبد الله : إختلف أهلُ العِلْم في هذا ، فقال قوم أن ا أوي على الشيخ قلت فيه أخْبَرنا ، وما أملاه عليك قلت فيه حَدَّثنا ، وقال مالكُ حَدَثنا في كلّ ذلك ، وقال الله ترى أنّك تقول : أقرأنى نافع عن أبى نُعيم ، وإنما قرأت عليه ، واللاختيار في هذا أن تقول كما تُسْمع ، فتقول : أجازنى في الإجازة ، وقرأت عليه وقرأ على وقرأ على من أصحاب الحسن بن على صلوات الله عليه : دخلت على سيدى على وقلت نقبات يدَه ، فناولنى كفّه وقال : «قُبله المُؤمنِ مِنَ المؤمنِ من المُصافحة » ، فلت نقول على إينعمة ربّك فحدت كروانه ، وحدثنى أحمد عن على عن قلت : ما مَمْنَى قوله : ﴿ وَأَمّا بِينعمة ربّك فحدّث ﴾ ؟ قال : هو الرّجُل يعمل عمل عمل البرّ يُحْفِيه عن المخلوقين ثم يُطلع عليه ثقانه من إخوانه ، وحدثنى أحمد عن على عن أبي عبيد في عن المخلوقين ثم يُطلع عليه ثقانه من إخوانه ، وحدثنى أحمد عن على عن أبي عبيد في حديث رسول الله صلى الله عليه أن رجلًا سألة فقال : يا رسول الله الله عليه أن رجلًا سألة فقال : يا رسول الله الله قال : « لَكُ في ذلك من أجر الممل عليه فقال : « لَكُ في ذلك من أجر المملئية » .

<sup>(</sup>١) زيادة عن م، ر ، (٢) في ر : « قرأ أعرابي على الكسائي »

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م · (٤) في ب : «أهل ثقاته » ·

<sup>(</sup> o ) في م : « ... أعمل عمل البر فأخفيه ... » .

<sup>(</sup>٦) « فى ذلك » ليست فى م

## المُعَمَّدُ اللهُ اللهُ

- " أَكُمْ " الألف ألفُ التَّقريرِ بلفظ الاستفهام . و«لم» حرفُ جزمٍ .
- " نَشْرَح " جزمٌ بَلْم وهذه السورة أيضًا مما عدّد الله تعالى نِعَمه على نَبِيّه [صلّ الله عليه] وذَكّره إيّاها . فلمّا أنزل الله تبارك وتعالى : ( فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحُ الله عليه عليه عليه إلى الله الله الله أن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ الصّدُرُ ؟ مَشْرَهُ للإِسْلامِ ) قال عبد الله بن مَسْعود : يا رسول الله أو يُشْرَحُ الصّدُرُ ؟ قال : وما أمارةُ ذلك يا رسول الله ؟ قال : وما أمارةُ ذلك يا رسول الله ؟ قال : « النّجَافي عن دارِ الغُرُور والإنابةُ الى دار القَدرار والإستعدادُ للوتِ قبلَ اللهُوتِ » . وجاء في حديث : « أذْ كُوا المَوْتَ فإنّه لا تكونون في كثير إلا قلّله ولا في قليل الأكثره » . والمَصْدَرُ شَرَحَ يَشْرَحُ شَرْحًا فهو شارحٌ ، والمفعولُ به مشروحٌ ، ويقال : شرَح الرجلُ الجارية إذا اقْتَضّها .
- و لك صَدْرَك " الكافُح بر باللام الزائدة ، وهو اسمُ مجدعليه الصلاة والسلام ، كان قلبُه مُنَوَّراً ووجههُ كذلك ، وقد سمّاه الله نورًا فقال : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ ٱللهِ نُورٌ وكَابُ مُبِينٌ ﴾ فالنّسورُ مجد صلّى الله عليه وآله ، والكتابُ المبينُ القسرآن ، «صدرك» مفعولٌ به ، والكافُ في صدرك جرّ بالإضافة ، وفُتِحَتِ الكافُ لأنّها خطابُ المذّي .

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م · (۲) عبارة م : «والاستعداد قبل الموت» · (۳) اقتضها (بالقاف) وافتضها (بالفاه) بمعنى واحد · (٤) عبارة م في هذا الموضع أتم من عبارة ب ، وهي : «لك» الكاف جر باللام وهو اسم مجد صلى الله عليه «صدرك» مفعول به ؛ فلذلك كان النبي صلى الله عليه فلبه ، نقرا ووجهه كذلك ، وصفت ظعينة رسول الله صلى الله عليه قالت : نظرت الى وجه رسول = :

- " وَوَضَعْنَا " الواو حرفُ نسقٍ و «وضع» فعلَّ ماضٍ ، والنَّون والألفُ اسمُ
   الله تعالى فى موضع رَفْع .
- " عَنْدَكَ " الكَافُ جُرُّ بَعَنْ . ﴿ وِزْرَكَ " مفعولُ به . والوزْرُ النَّقْلُ ، كَا قال تعالى . ﴿ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ ﴾ أَى أَثْقَالَهُم .
  - " الَّذِي " نعتُ للوِزْر .
- "أَنْقَضَ " فعل ماض وهو صلة الذى، والمصدر أَنْقَضَ يُنْقِضُ إِنْقَاضًا فهو مُنْقِضٌ ، ومعناه أَنْقَلَ الله عَهْرَك ، والعرب تقول : أَنْقَضتِ الفَرَارِيجُ إِذَا صَوِّتْ ؛ قال ذُو الرَّمَةِ :

رَا) كَأَنَّ أَصُواتَ مِنْ إِيغَالِمِنْ بنا \* أَوَاخِرِ الْمَيْسِ إنقاضُ الفَرَارِ يَجِ والنَّقْضُ : الجملُ المهزولُ، وجَمْعُه أَنْقَاضُ .

وَ " ظُهُرِكَ " مفعولُ به . يقال الظَّهْرُ والمَطَا والجَوْزُ والمَتْنُ والمَتْنَةُ والقَرَا، كلُّه الظَّهْرُ . قال الشاعر :

## ومَتْنَانِ خَظَانَانِ \* كَرُحْلُوقٍ مِنَ الْمَضْبِ

= الله صلى الله عليه البدروالى البدر، فكان وجهه أضوأ من البدروا بهى وقد سماه الله نورا فقال:

(إقد جاءكم من الله نوروكتاب مبين ) فالنور عد صلى الله عليه والكتاب القرآن وحد ثنى أبو عمرو الطالقانى الشيخ الصالح قال حد ثنى صالح جرزة عن ابراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن أب ثابت عن اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة عن عمسه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: كان وسول الله صلى انته عليه اذا ابراهيم بن عقبة عن عمسه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: كان وسول الله صلى انته عليه اذا ابراهيم بن عقبة عن عمسه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: كان وسول الله صلى انته عليه اذا ابراهيم بن عقبة عن عمسه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: كان وسول الله عليه فأثبتنا مكانه أصفارا . . . . . والكاف في صدرك الخ وظاهر أن فيها نقصا لم نهتد إليسه فأثبتنا مكانه أصفارا . . . (1) الميس : شجر تنفذ منه الرحال ، والمراد به هنا الرحال ، وقد فصل الشاهر بن المضاف والمضاف اليه بالحار والمجرور . . . (٢) عقبة بن سابق .

و يقال يَعْمِ المَّنَ الدُّنُوبُ، و يقال لأسْفَلِ الظَّهْرِ النَّطَاةُ و يقال : إِنَّ فَلانًا مِنْ مُمْقه ورَطَاتِه ، لا يَعْرِفُ لَطَاتَه مِن قَطَاتِه ، اللَّطَاةُ : الحَبْهُ والقَطَاةُ : أَسَفُلُ الظَّهْرِ ، ورَطَاتِه ، لا يَعْرِفُ لَطَاتَه مِن قَطَاتِه ، اللَّطَاةُ : الحَبْهُ والنَّصِيبُ و لَحْمُ المَتْنِ ، واليَّومُ والرَّطَاةُ : الحَمْقُ المَنْ ، والدَّنُوبُ سِتَّةُ أَشْياءَ : الدَّلُو ، والنَّصِيبُ ، ولَحْمُ المَتْنِ ، واليَّوْمُ السَّدِيدُ ، يقال يَوْمُ عَصِيبُ وعَصَبْصَبُ ، وقَعْطُرِيرٌ ، وقُمَاطِلٌ ، وحَنْطُرِيرٌ — حدَّفَى الشَّدِيدُ ، يقال يَوْمُ عَصِيبُ وعَصَبْصَبُ ، وقَعْطُرِيرٌ ، وقُمَاطِلٌ ، وحَنْطُرِيرُ — حدَّفَى النَّهُ اللهُ عَلِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ موضع بَعْنِه ، قال عَهِيدُ :

أَقْفَرَ مِنْ أَهْمَاهِ مَلْحُوبُ \* فَالْقُطَيِّاتُ فَالَّذَنُوبُ والذَّنُوبُ الطويلُ الذَّنَب .

والألفُ اسمُ اللهِ تصالى في موضع رَفْع ، « لك » : الكاف جرَّ باللام الزائدة ، و « ذِ كَرَكَ » مفعولٌ به ، والكاف المتصلة بذكرك في موضع جرَّ ، وكان مُشْرِكُو و « ذِ كَرَكَ » مفعولٌ به ، والكاف المتصلة بذكرك في موضع جرَّ ، وكان مُشْرِكُو العَرَبِ يقولون إنّ عِدًا صُنْبُورٌ ، أي فَرْدُ لا وَلدَ له ، فإذا ماتَ انقطع ذِ كُرُه ، فقال العَرَبِ يقولون إنّ عِدًا صُنْبُورٌ ، أي فَرْدُ لا وَلدَ له ، فإذا ماتَ انقطع ذِ كُرُه ، فقال اللهَ تعالى : ﴿ إِنْ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ أيْ مُبْغِضَكُ هو الْأَبْتَرُ لا وَلدَ له ولا ذِ كُر ، فأما أنت يا عِدُ فذِ كُرُكَ مقرونٌ بذِ كُرى إلى يومِ القيامة ، إذا قال المُؤذِن أَشْهَدُ أن عَدًا رسولُ الله .

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الحرف في الجمهرة ولا في أمهات اللغة . ك .

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة م ، وهي الواضحة . وعبارة ب : « ... وحنطرير وذكر ابن دريد يوم حنطرير إذا كان شديدا ... الخ » . (٤) ب : « قال » بدون الفاء .

و « العُسْرِ» جُرِّ بَعَ ، و «يُسْرًا» نصبُ بإن ، " إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا " إعرابُه كَا عَرابُه كَا عَرابُه كَا عَرابُه كَا عَرابُه الأول ،

قال ابر ُ عَبْسَرًا واحدًا ويُشرَيْنِ وإن كان مكرّدًا في اللفظ؛ لأن العُسْرَ النانى في «أَلَمْ نَشْرَحْ» عُسْرًا واحدًا ويُسْرَيْنِ وإن كان مكرّدًا في اللفظ؛ لأن العُسْرَ النانى هو العُسْر النانى غيرُ الأول لأنه نَكِرَةً ، والنّكِرَةُ إذا أُعيدتْ أُعيدتْ أُعيدتْ أُعيدتْ أُعيدتْ أُعيدتْ الرّجُل ، فلمّا ذكر اليُسْرَ مرّبَيْن ولم يُدْخِل في الثانى ألفًا ولامًا عُلِم أن الثانى غيرُ الأول ، و ثُو فَإِذَا فَرَغْتَ " «إذا» حرف وقتٍ غيرُ واجبٍ ، «فرغتَ» فعلُ ما ضٍ ، والتاء في موضع رفع ،

• و فَأَنْصَبْ " أمرُ جزمٌ في قول الكُوفيين و وقفٌ في قول البصريّين .

وَ إِلَى رَبِّكَ " «ربِّ» جُربإلى ، والكاف جرَّبالإضافة ، واختلف النَّاس فقال قوم : إذا فَرَغْتَ من الصَّلاةِ فانْصَبْ للدَّعاءِ ، وحدَّثنى ابنُ مُجَاهدِ عن السَّمْرِي فقال قوم : إذا فَرَغْتَ من الصَّلاةِ فانْصَبْ للدَّعاءِ ، وحدَّثنى ابنُ مُجَاهدِ عن السَّمْري عن الفَرّاء قال : من الشَّعْبي برَجُلِ يُشِيلُ جَجَرًا فقال : وَيْحَكَ ! ليس بهذا أَمَى الله الفارِغ ، إنّما قال تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَآنْصَبْ ﴾ . فعلى مذهبِ الشَّغبي الله الفارِغ ، إنّما قال تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَآنْصَبْ ﴾ . فعلى مذهبِ الشَّغبي يَجِبُ على كلِّ فارِغ أن يَشْتغِلَ بالدَّعاء والذِّر، وعلى مَذْهَبِ غيرِه مَنْ فَرَغ من الصَّلاةِ فقط وجب [عايه] أن يَدْعُو . ﴿ وَفَارْغَبْ " جَمُّ بالأَمْمِ .

<sup>(</sup>۱) فى ب : « فى قول الكسائى » . (۲) كان ينبغى أن يكون هذا الكلام قبل قوله «رالى ربك» . (۲) فى م : « على كل من كان فارغا » . (٤) زيادة عن م .

### التين ومعانيها المعالمة التين ومعانيها

و قوله تعالى "و التّينِ و الرّيتُونِ " «والتين» جرّ بواو القسَم . «وَالرّ يتُونِ » نسقٌ على النين . واخْتلف في قوله «والتّين والزّ يتُونِ » نقال قوم : هما جَبلانِ بالشّام . وقال آخرون : التّين جبلٌ يُنْبِتُ التّين ، والزّيتُونُ جبلٌ يُنْبِتُ الزّيتُونَ ، وحدّ ثن النه ابن مُجَاهِدِ قال حدّ ثنا محمد بن هارون عن الفرّاء قال : والتّين والزّيتون جبلانِ ما بين ابن مُجَاهِدِ قال حدّ ثنا محمد بن هارون عن الفرّاء قال : والتّين والزّيتون جبلانِ ما بين هم من الله المناه الله حُلُوانَ ، وقال عَمْرُو بن بَعْرِ [الجاحظ] في كتاب الحيوانِ : والتّين والزّيتُونُ هسذًا ورَيْتُونُ مَا مَدْ وَاللّ آخرون : هو تينينكُمْ هسذًا ورَيْتُونُكُمْ هٰذا .

و و و و و و و سينين " نَسَدَقُ على التّين ، والطُّورُ الْجَبَلُ الّذي كلُّمُ الله موسى الله و و و و و سيناء » [عليه السلام] عليه ، والمينين الحسن ، وقرأ عُمَرُ رَحِمَه الله : « وَطُورِ سَينَاء » معدودًا ، وقوله تعالى : ( الأرْضَ المُقَدِّسةَ ) قيل : هي الطُّورُ وما حَوْلَما ، وقيل الأرض المقدّسة و مَشْقُ و فَلَسْطِينُ والأَرْدُنُ ، وقيل أريحاء .

<sup>(</sup>۱) في م ، ر : « واختلف العلماء في ذلك فقال قوم هما جبلان بالشام ... الخ » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "وقال" بالوار، والسياق يأباه .

<sup>(</sup>٣) كذا في م وفي ب : «جبال ما بين همذان وحلوان» .

<sup>(</sup>٤). زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>ه) وقال عكرمة : «الحسن المبارك» .

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى في سورة المــائدة: «ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبالله اـكم» . آية ٢١

<sup>(</sup>٧) كذا في م . وفي ب : « والسينين الحسن والأرض المقدسة دمشق . وقرأ عمر ( وطورسينا . عدر د . وقبل الأرض المقدسة فلسطين والأرذن وقبل أريحا» . ولا يخفى ما فيه من اضطراب ونقص .

- و وهذا البَلَدِ الأَمِينِ " نَسَقَى على ما قبلَه ، والبلدُ مَكَّة ، سُمِّيتُ أمِينًا لأَن مَنْ دخَلها كان آمِنا قبلَ الإسلام، أمَا سَمِعْتَ قولَه تعالى: ﴿ أُو لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَنْ دخَلها كان آمِنا قبلَ الإسلام، أمَا سَمِعْتَ قولَه تعالى: ﴿ أُو لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَعَظّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْظِمْ ﴾ . فأمّا في الإسلام فمن أصاب حدًّا ثُمْ أُوى الى الحَرَم يُقام عليه الحَدُّ إن كان مِنْ أهلِه ، و إنْ لم يكن من أهلِه لمَ يُشَارُ ولم يُبَايَعْ وضُيقً عليه حتى يخرُجَ من الحَرَم ثُمَّ يُقَامَ عليه الحَدُّ ،
- و اللهُ خَلَقْنَا " اللهُ جوابُ القَسِم ، و «قد» حرفُ تَوَقَّع ، «خلقْنا» فعــلُ ماضٍ ، والنُّون والألفُ اللهُ الله تعالى في موضع رفع .
- و الطّير وفضّ الآدمين على جميع النّاس، لأنّ الله تعالى ذِكْرُهُ خَلَق أشياء [كثيرة] من البهائم والطّير وفضّ الآدمين على جميع ما خَلَق وكرّمهم، فقال: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ والطّير وفضّ الآدمين على جميع ما خَلَق وكرّمهم، فقال: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ والطّير وفضّ الآدمين على جميع ما خَلَق وكرّمهم، فقال: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ و ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسانَ في أحسَن تَقْوِيم ﴾ وفامّا قولُه صلّى الله عليه وسلّم: ﴿ إنّ الله خَلَق آدَمَ على صُورَتِه ﴾ فهـذا الحديث لا يجبُ لأحدٍ أن يجهل مَعْرِفَتَه ومعناه ، واختلف أهل العلم في ذلك ، فقال قومٌ : معناه أنّ الله خَلَق آدمَ على صُورة المقبّح ؛ وذلك أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله رأى رجلًا يُقبّح رَجُلًا آخَرَ يقول قَبّح الله وَجْهَه ، ومن وذلك أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله رأى رجلًا يُقبّح رَجُلًا آخَرَ يقول قَبّح الله وَجْهَه ، ومن فقال : لا تُقبّح وَجْهَه فإنّ الله تعالى خَلَق آدَمَ على صُورَة هذا الّذِي تُقبّحُه ، ومن

<sup>(</sup>۱) ر : «لم يشارف ولم يعامل ولم يبايع» . وظاهر أن « لم يشارف » صوابها « لم يشار » ·

<sup>«</sup> جميع بني آدم على جميع ... » · (٤) في م : « يقبح وجه آخر » · (٥) في م :

<sup>«</sup> تقبح وجهه » .

قَبْعَ مَا حَسَّنَ الله كَانَ رَادًا عَلَى الله ، وقال آخرون : الهاء كناية عرب الله ؛ وذلك أن الله يَشْبُ الله الله تَفْسِمه كلَّ شيء يَصْطَفِيه ، كما يقالُ بَيْتُ اللهِ الْحَرَّم، وشَهْرُ اللهِ الْأَصَمَ ، فكذلك الإنسانُ اختاره الله من جميع ما خَلَق وحَسَّنه ورَكِّبه في أحسن صُورة ، وقِيل في قوله تعالى : ( إنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَمَا ) قبل : الرجال ،

و " فِي أَحْسَنِ " جرَّ بِفِي . ﴿ تَقُويِمٍ " جرَّ بالإضافة ، وهو مصدرُ قَوَّمَ الْمَوْفَ وَعَلَى الْمُ الْمَ الْمَوْفُ ؟ فَقُلُ الْمَافَة مُقَوِّمٌ ، فإن قبل : لِمَ صَرَفْتَ أَحْسَنَ وأَنْعَلُ لا يَنْصِرِفُ ؟ فقلُ لاَنَّهُ مُضَافًى، وكلَّ ما لاَيَنْصَرِفُ إذا دخلتْ عليه الألِفُ واللَّامُ والإضافةُ انصرَف.

والألفُ اسمُ الله تعالى في موضع رفع ، وَأَسْفَلَ سَافِلِينَ " «أَسْفَلَ» ظرفٌ معناه والألفُ اسمُ الله تعالى في موضع رفع ، وَأَسْفَلَ سَافِلِينَ " «أَسْفَلَ» ظرفٌ معناه في أَسْفَلِ و «سَافِلِينَ» جرَّ بالإضافة ، فَنْ جعَل الإِنسانَ عِدًا صلى الله عليه وآلِه جعل «رددناه أسفل سافلين» لأبى جَهْلِ بن هِشَامِ لعنه الله ، ومَنْ جَعَل الإِنسانَ واحدًا من النّاس جعَل الهاء ردًا عليه ، ومعناه رَدَدْناه أَسْفَلَ سافلينَ أَى إلى أَرْذَلِ النَّهُ مِن المَرَم والكبر .

• " إِلَّا " حرفُ آستِثناء . ﴿ الَّذِينَ " نصبُ على الاستثناء، وهو اسمُ ناقصٌ .

 <sup>(</sup>١) فى ر : « وقبل الها. فى صورته كناية عن الله تعالى » .

<sup>(</sup>٢) ف ب : « عن اسم الله » .

 <sup>(</sup>٣) فى م : « وكل ما لم ينصرف إذا أضفته وأدخات عليه ألفا ولاما صرفته » .

<sup>(</sup>٤) الدعاء ليس في م .

- " آمَنُوا " فعلُ ماضٍ وهو صلةُ الَّذِين . " وَعَمِـ أُوا " نسقُ على آمَنُوا .
- و "الصَّالِحَاتُ " مفعولٌ بها، وكُسِرَتِ الناءُ لأنّها غيرُ أصليةً ، فإنْ قبل لك : لمّ اسْتُشْنَى «الذّين» وهم جماعة من «الإنسان» وهو واحدً ؛ فقل : إنّ الإنسان و إن كان تَفْظُه [لفظ] واحد فهو في معنى الجَمْع ؛ لأنّ العَرَب تُوقِع الإنسانَ على المذّر والمؤنّث والواحد والجمع ، ومِنَ العربِ مَنْ يقول في المؤنّث إنسانة أَ تُسقيكَ منْ إنسانها \* تَمْدرًا حَلالًا مُقُلتًاهَا عنبُهُ

قال سِيبَو يُهِ : وقد جَمَعُوا إنسانًا أناسِيَةً ، ومِن العديبِ من يجمع الإنسان أنَاسِينَ مثل بُسْتانِ و بَسَاتِينَ ، فأمّا قولُه تعالى : ﴿ وأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴾ فقيل واحدُهم إنْسِي .

- " فَلَهُمْ أَجْرَ غَيْرُ مَمْنُونِ " الهاء والميم جرَّ باللّام الزائدة ، و « أجرً » رفع باللّام الزائدة ، و « أجرً » رفع باللّام الزائدة ، و « غيرُ » نعت له ، و « ممنسونِ » جرَّ بغَسْر ، ومعناه لا يُمَنَّ عليهم ولا يُقطّع عنهم ،
- ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ " «ما » لفظه آستفهامٌ ومعناه التَّقْريرُ . و « يكذِّبك » فعلٌ مضارع .
- " بَعْدُ " مَنِيُّ [على الضمُّ ] لأنّه غايةً ، مثل قولِه تعالى : ﴿ لِلهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ .
  - " بِالدِّينِ " جربالباء الزائدة .
    - (۱) زیادة عن م
  - (٢) كذا في م · وفي ب : « والعرب » ·

- و " أَلَيْسَ الله " الألفُ الفُ تقرير في لفظ الاستفهام ، و «ليس» فعلُ . واشم الله تعالى رفعٌ بَيْسَ .
- " بِأَحْكَمِ " جَرِّ بِالباء [الزائدة] وهو خبر ليس ، وصرفته لأنه مضافً إلى الحاكمين " وعلامةُ الجرّ في «الحاكمين» الياء ، وكان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم إذا قرأ إِنَّ أَلَيْسَ اللهُ بَاحْكِمَ الحَاكِمِينَ ﴾ قال : سُبْحانَكَ [اللَّهُمَ ] فَبَلَى .

# وإعرابها ومعانيها عجيب

• قولُه تمالى : " إِقُـراً " موقوفٌ لأنّه أمرٌ عند البصريِّين ، ومجزومٌ عند الكوفيِّين ، ومجزومٌ عند الكوفيِّين ، وعلامةُ الجزمِ سكونُ الهمزة ، وذلك أنّ الهمزة حرفٌ صحيح كسائر الحروف يقع عليه الإعراب، تقول قَرَأَ يَقْرَأُ قِراءةً فهو قارئ ، قال الشاعر :

واستُ بِخابِي لِفَد طعاماً \* حِذَارَ غَد لِكُلِّ غَد طَعَامُ والسَّ بِخابِي لِفَد وَ لَكُلِّ عَد الْكُ لُفَاتِ ، قال وصل ، وفي قرأتُ ثلاثُ لُفَاتٍ ، قال سيبويه : من العرب مَنْ يُحَقِّقُ ، ومنهم مَنْ يُبدِلُ ، ومنهم مَنْ يُلَيِّنُ ، فالتَّحقيقُ فرأتُ ، والتَّبِينُ قرات ، والبَدَلُ قرَيْتُ ، وحدينى أبو عمر قال : كان مِن سبب قرأتُ ، والتَّبِينُ قرات ، والبَدَلُ قرَيْتُ ، وحدينى أبو عمر قال : كان مِن سبب تعلَّمى النحو التي كذتُ في مجلس إبراهيم الحرْبِي فقلتُ : قد قرَيْتُ الكتاب، فعابني مَنْ حَضَر وضحِكوا ، فايَفْتُ من ذلك وجئتُ ثَعْلَبًا فقلتُ : أعزَّكَ الله ! كيفَ

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م · (۲) فی ب : «و بکی » وهوتحریف · (انظرالدرالمشور ج ۲ ص ۳۹۷) ·

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ب : « فالمحقق قرأت والمبدل قريت » . وليس فنها التلمين .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عمر الزاهد غلام ثعلب .

تقول: قَرِيْتُ الكِتَابَ أَوْ قَرَأْتُ [الكِتَابَ]؟ فقال حدَّنى سَلَمَةُ عن الفَرَاء عن الكِسائيِّ قال: تقول العربُ قَرَأْتُ الكِتَابَ إذا حَقَّقُوا، وقَرَاتُ إذا لَيْنُوا، وقَرَيْتُ الكِسائيِّ قال: تقول العربُ قَرَأْتُ الكِتَابَ إذا حَقَّقُوا، وقراتُ إذا لَيْنُوا، وقرَيْتُ إدا حَولوا . قال: ثم لَزِمْتُه إلى أن ماتَ . قال أبو عبد الله: فصار أبو عُمرَ أوحد عضره في اللّغة إمامًا ، فإذا صَرَّفتَ [الفعل] قلتَ قَرَأَ يَقُرأُ والأَمْنُ إقْرَأُ [يا هذا]، وللسّماء إقْرَأُوا، وللنّساء إقْرَأُن ، وخَمْسُ ولا رأي من أول هذه السورة هي أول ما نزل من القرآن ، وآخِرُما نزل من القرآن ، وآخِرُما نزل من القرآن ؛ (وَاتَّهُوا يَوْمًا تُرْكُ من القرآن ؛

" بِآسْمِ " جرَّ بِباء الصَّفةِ، وقد ذكرنا العِلَلُ في ذلك في أوّل الكِتَاب، فأغْنَى عَنِ الْإِعادة، غيرَ أنّ ابن دُرَ يُد أخبرنى عن أبى حاتم عن أبى عَبَيْدة قال: الباء زائدة، والمعنى افرأ اسمَ رَبِّك، كما قال: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ﴾ ، وأنشد: (اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

و "رَبِّكُ الَّذِى خَلَقَ " «الذى» نعتُ للربِّ وهو جرّ . و «خَلَق » صِلةُ الَّذِى ، و أَ خَلَقَ " الثانى بدلُ منه . يقال الَّذِى ، و أَ خَلَقَ " الثانى بدلُ منه . يقال خَلَق يَخْلُقُ خَلْقًا فهو خَالِقً والمفسولُ به مخلوقٌ . والله نعالى أحْسَنُ الخَالِقينَ . وأنهُ نعالى أحْسَنُ الخَالِقينَ . [ فإن قيل لك : قال الله عز وجل ( هَـلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ ) معناه ما مِنْ خالقٍ

<sup>(</sup>١) زيادة من م . (٢) هذا أحد الأقوال في آخر ما نزل من القرآن .

<sup>(</sup>٥) في ب: «أبي عبيد» · (٦) شطر بيت للراعي · والمعنى على زيادة الباء أي لايقرأن السور ·

إِلَّا اللهُ تَعَـالَى ، وقال فى موضع آخَرَ ﴿ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ﴾ ] . فالجـواب فى ذلك أن كلَّ مَنْ قدّر شيئًا فقد خَلَقَه ؛ قال زُهَيْرٌ :

وَلَأَنْتُ تَفْرِى مَا خَلَقْتَ وَبَعْ ﴿ يَضُ الْقَوْمِ يَخُلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِى

يقال : فَرَيْتُ الأديمَ إذا قطعتَه على وَجْهِ الإصلاح، وأفْرَيْتُه إذا قطعتَه على وجه الإنساد، وفَرِيتُ (بكسر الرَّاء) فَرِحتُ وفَزِعتُ أيضًا، وهو حرفُ غريب، ويقال خَلَقَ يَخْلُقُ إذا كَذَب، وخَلَق، خَلَقُ إذا كَذَب، وخَلَق، خَلَقُ إذا كَذَب، وخَلَق، وَاخْتَلَق وَبَعْلُقُونَ إِفْكًا ﴾. يقال: كذَب، وخَلَق، اوَاخْتَلَق وَبَعْلُقُونَ إِفْكًا ﴾. يقال: كذَب، وخَلَق، ومَانَ يمين، وأَفَكَ يَأْفُك، كُلُّ ذَلك إذا كَذَب، وعَال ويقال : رَجُلُ كَذَابُ ، وأَفَاكَ يَأْفُك، كُلُّ ذَلك إذا كَذَب، ويقال : رَجُلُ كَذَابٌ ، وأَفَاكُ، وعَالَ يُوسَرًاجٌ وكَيْذُبان وكُذُبْذُبٌ [ وكُذُبْذُبُ ].

• " الْإِنْسَانَ " مفعولُ به .

و من عَلَق " الْعَاقُ الدَّمُ وهو جمعٌ، والواحدةُ عَلَقَةً ، فإنْ قال قائلٌ: لِمَ قال تعلَق اللهُ عَلَق اللهُ عَلَى اللهُ عَلَق اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل

• " إِفْرَأْ " موقوفُ لأنَّه أمْرُ . • " وَرَبُّكُ " رفعٌ بِالِآبَداء . فَ أَمْرُ اللَّهُ الْمُرْ . فَ وَرَبُّكُ " رفعٌ بِالِآبَداء . فَ الْأَكْرُمُ " نعتُ لله . فُ عَلَمَ " صِلهُ الَّذي .

<sup>(</sup>١) كذا فى م · وفى ب : « يقال فريت الأديم قطعته على جهة الاصلاح ، وأفريته قطعته على جهة الفساد » ·

<sup>(</sup>٢) في م : « وهذا الأخير نادر » . (٣) زيادة عن م .

<sup>(</sup>٤) أفك مثل ضرب وعلم . (٥) كيذبان بفتح الذال وبضمها أيضا .

<sup>(</sup>٦) فى ر : « وانما ذكر الجمع ولم يذكر الواحد ليقابل جنس الانسان بمجنس العلق » .

وهذه الآية فضيلة للكتبة . وقد أقسم الزائدة عند الآية فضيلة للكتبة . وقد أقسم المائد والقلم المعروف . و إنما سُمّى قَلَمًا لأنه على بِر ( نَ والقَلَم ) . فالنّون الدواة ، والقَلَم اللغروف . و إنما سُمّى قَلَمًا لأنه يُقطّع ، كما يقال قَلَمتُ ظُفْرِى ، وقبل أن يُقطّع يُسَمّى أُنبُوبًا . وقبل النّون السّمك ، قال الشاعى :

عَيْنَانِ عَيْنَانِ لا تَرْقَا دُمُوعُهما \* في كُلِّ عَيْنِ من العَيْنَيْنِ نُونَانِ لُونَانِ مُونَانِ لُونَانِ لَم يَغْطُطُهُمَا قَلَمَ \* في كُلِّ نُونِ من النُّونَيْنِ عَيْنانِ

يعنى بالعينين الأُولَيَّنِ عَنْنَى ماء، و بالنَّونَيْنِ السَّمكتين، و بالعَيْنَين الأُخْرَيَّنِ عَنْنَي المُّخْرَيِّنِ السَّمكتين، و بالعَيْنَين الأُخْرَيْنِ عَنْنَي السَّمَكَة بْنِ اللَّه تَعْمَلُونَ مِن «الرَّحْنَ»، والحَاءُ والميم في «حم»، والألِفُ واللَّامُ والراء في « الرّبي ، وقال آخرون ، ونه تعالى مع كلّ نبى سِرِّ، وسِرُ الله مع عد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الحروفُ المُقَطَّعَةُ «المَّصَ» و «طه » ونحوهما ، وقال آخرون، وهو قولُ أكثر المُشْيَخَةِ ، إنَّ الله تعالى أَفْسَمَ بُحُروف المُعْجَم أَغْنِي الب ت ث ثم اجتزأ ببعض الحروف عن بعض ، [كما قال الشاعر :

<sup>(</sup>۱) زیادهٔ عن ر، م ۰

<sup>(</sup>٢) اختصر فى ر: «والنون الدواة ، وقيل النون السمك وقيل نون والقلم حروف مقطعة من أوائل السورة ، وقيل لله تعالى مع كل نبى سر، وسره مع مجد عليه الصلاة والسلام الحروف المقطعة مثل المص وطه ونحوهما » .

 <sup>(</sup>٣) كذا ف الأصول وكان ينبغى أن يكون: «و بالعينين الأخريين عينى السمكة اللتين تبصر بهما» .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>٥) لمان العرب ٢٠ ص ٣٨١

(۱) ناداهم أن ألجموا ألا تا \* قولَ امرئ الجلباتِ عيّا ثم تَنَادُوا بعد تلك الضَّوْضَا \* منهم بِهَاتِ وهَلِ ويَايَا

(١) الذي في م:

«ناداهم أن ألحوا ألاتا \* قـول أمرى للحلماتِ عايا

وقال آخر :

إنشئت يا أسماء أشرقنا معا ﴿ الله وبي كلنــا فاسمعنــــــا

وقال آخر:

بالخير خيرات وإن شرًا فا \* ولا أحب للشر إلا أن تا

وقال آخر:

فلنا لها فغي لنا قالت قاف \* لاتحسى أننا نسينا الاتحاف

وقال آخر أنشدني ابن مجاهد :

(\*) تعلمت با جاد وآل مرامر \* وستزدت أثواب ولست بكاتب

وأنشدني السمري عن الفراء :

ﻟﻤﺎ ﺭﺍﭘﺖ ﺍﻣﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻄﻲ ۞ وقلت ﻓﻲ ڪٰﺬﺑﻲ ﻭﻟﻄﻲ

أخذت منها بقرون شمط \* فلم يزل صولى لها ومعطى

\* حتى على الرأس دم يغطى \* » ·

و بعض هـــذه الكلمات مهمل من الاعجام لمــا نوفق فى تصحيحه لوجه نطمئن اليـــه . ولهذا لم نضع هذه الزيادة فى صلب الكتاب .

(٢) ورد هذا الربز في لسان الدرب (ج ٢٠ ص ٣٨١) هكذا :

ثم تنادوا بين تلك الضوضى \* منهــم بهاب وهـــلا و يا يا

نادى مناد مهـــم ألاتا ﴿ صوت امرى لجلبات عيا

\* قالوا جميعا كلهم بلي فا \*

ثم ذكر صاحب اللسان تفسيرا لقوله «بلي فا» أي بلي فانا نفعل، ولقوله « ألاتا » أي ألا تفعل.

<sup>(\*)</sup> هو مرامر بن مروة من أهـــل الأنبار أو الحيرة ، و يقال إنه أوّل من كتب بالعربية ، و إنه كان سمى كل واحد من أولاده بكلمة من «أبجد » وهي ثمانية ، (عن اللسان في مادة مر باختصار) .

(۱) وقال آخر:

بالخيرِ خَيْراتٍ و إِنْ شَرًا فا \* ولا أُحِبُ الشَّرَ إلا أَن تَا وَفَى الحَروفِ الْمُقَطَّعةِ ثلاثون قولًا قد ذكرتُها في إعراب القُرْآن.

" عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعَلَمُ " [ «ما» بمعنى الّذى ] • " كَلَّا " يُبْتَــداً به هاهنا لأنّه بمعنى نَمَمُ حقًا، وليس ردًا .

" إِنَّ الْإِنْسَانَ " [ نصبُ بإن ] . " لَيَطْغَى " اللّهُ لام النوكيد .
 و « يطنى » فعلُ مضارعُ .

و "أنْ رَآهُ اَسْتَغْنَى " «أنْ» حرفُ [نَصْبُ الأفعالَ المُضَارِعة ، فإذا أوقعته على ماضٍ لم تُعْمِلُه ، و «رأى» فعل ماضٍ ، والهاء مفعولٌ بها وهى تعودُ على الإنسان، ومعناه أنْ رَأى نَفْسَه ، [و «استغنى» فعلُ ،اض ] ، فإنْ قيلَ لك : فهلُ يجوزُ [أنْ تقولَ] زيدٌ ضَرَبَهُ والهاء لزيد ؟ فقلُ : ذلك غيرُ جائِز؛ إنّما الصوابُ ضرَبَ زيدٌ نَفْسَه ؛ لأن الفاعل بالكُلّية لا يكون مفعولًا بالكُلّية ، وإنّما جاز ذلك فرَبَ مَن أفعال الشّك [والعِلْم] نحو ظَنَنْهُي ، فإذا تَنَيْتَ هذا [الحَرْف] قلت كلا إن الإنسانين لَيَطْغَيانِ أنْ رَأْيَاهُمَا اسْتَغْنَياً ، وكلّه إنّ الأناسِيّ لَيَطْغَوْنَ أنْ رَأُوهُمُ

<sup>(</sup>۱) لسان العرب ۲۰ ص ۳۳۰ (۲) فی م : «ثمانون قولا » . (۳) زیادة عن م . (۶) فی روعبارتها آتم : «علم فعل ماض . الإنسان مفعول به . ما بمعنی الذی . لم حرف جزم . يعلم فعل مضارع ومجزوم بلم وهو صلة الذی ، والموصول مع الصلة منصوب المحل مفعول ثان ، وكلا بمعنی حقا ولیس ردّا » . (۵) زیادة عن ر ، م ، وعبارة م : «نصبه بأن» .

<sup>(</sup>٦) زيادة عن ر ٠

اْسَتْغَنُوا . وتقول للرأة إذا خاطبتها كلّا إنّكِ لَتَطْغَيْنَ أَنْ رَأَيْتِكِ اسْتَغْنَيْتِ ، وكَلّا إنّكُمْ ا (١) لَتَطْفَيَانِ أَنْ رَأَيْتُكَاكُما اسْتَغْنَيْتُما ، وكَلّا إنّكُنْ لَتَطْغَيْنَ أَنْ رَأَيْتُنَكُنْ اسْتَغْنَيْتُنّ .

" إِنَّ الْى رَبِّكَ الرَّجْعَى " [«إِنّ» حرفُ نصبٍ ، و«الى» حرفُ جرَّ ، و]، « ربّك » جرَّ بإلّى ، و « الرُّجْعَى » نصبُ بإنّ ، ولا علامة للنصب لأنه مقصورً ، ومعناه إنّ الى ربّك رُجُوعَنا ، و إنّما قيل الرُّجْعَى ليُوافِقَ رُ ، وسَ الآى : (عَبْدًا اذا صلّى ) ، و ( كَذَبَ وتَولَى ) ،

• "أَرَأَيْتَ " الأَلِفُ الأُولَى أَلِفُ تقريرٍ في لفظ الآستفهام . و «رأى» فعلُ ماض . والتّاءُ اسمُ المُخاطَبِ وهو عهد صلّى الله عليه وسلّم في موضع رفع .

[ُوْقُواْ نافع «أَرَايتَ» بتليين اللهمزة الثانية آستثقالًا للجمع بينهما في كلمة واحدة، وكان الكِسَائَةُ يُسْقِطُها جُمْلةً ، فيقول «أرَيْتَ » بإسقاط الهمزة، وكذلك في كلِّ القُرآن ، قال الشاعرُ :

أَرَيْتَ إِنْ جِئْتُ بِهِ أُمْلُودَا \* مُرَجَّلًا وَيَلْبَسُ الْـبُرُودَا (٥) (٢) أَنْ (٢) الشَّـهُودَا \* فَظَلْتَ فَي شَرِّ مِن اللَّذْ كِدَا الْقَائِلُونَ أُحْضِرِي الشَّـهُودَا \* فَظَلْتَ فَي شَرِّ مِن اللَّذْ كِدَا \* كَاللَّذْ تَرَبِّي زُيْنَةً فَأَصْـطيدَا \*

<sup>(</sup>۱) في م : «رأيتكا» وفي ب : رأيتا كما ، وكلاهما تحريف ، ع ، ى ، (۲) في الأصول : «رأيتكن» ، وهو تحريف ، (۳) زيادة عن م ، ر ، (٤) زيادة عن م .

<sup>(</sup>٥) و يروى «أقائلن» على أن نون التوكيد قد تلحق اسم الفاعل ضرورة تشبيها له بالفعل المضارع.

<sup>(</sup>٧) هذا الشطر الرابع عن غزانة الأدب (ج ٤ صفحة ٤٧٥) .

- و " الذي يَنْهَى تَنْهَى " مفعولُ رأيت ، و «ينهَى» فعلُ مستقبلُ وهو صلةُ الذي . والمصدرُ نَهَى يَنْهَى نَبْيًا فهو نَاه ، والنَّهْ يُ في غيرِ هذا [الموضع] غَدِيرُ الماء ، وقد يقال نُهِي أيضًا ، و إنَّمَا سُمّى النَّهْ يُ غديرًا لأن السَّيلَ غادَره في قول النَّحُو بين ، الإ يقال نُهِي أيضًا ، و إنَّمَا سُمّى النَّهْ يُ غديرًا لأن السَّيلَ غادَره في قول النَّحُو بين ، الإ وَالسَّمُومُ ، والنَّهَى غديرًا [لأنه] يَغْدرُ بَنْ وَثِق به ، بينا تراه مملومًا حتى تَنْشَفَه الحَرُو رُ وَالسَّمُومُ ، والنَّهَى بِعمُ نُهْيةٍ وهو العقلُ ،
- " عَبْدًا إِذَا صَلَّى " «عبدًا» مفعولُ يَنْهَى، وهو النبي صلى الله عليه وآله،
   والذي كان يُؤذيه وينهَاه أبو جَهْـلِ بن هِشَامٍ. «إذا» حرفُ وقتٍ غيرُ واجبٍ.
   و «صلَّى» فعلُ ماض. " أَرَأْيَتَ " إعرابُه كإعراب الأول.
- " إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى " «إِنْ » حرفُ شرط ، و يكون بمعنى «ما » ، و «كان » فعل أن ماض ، و « على » حرفُ جرّ ، و « الهدى » جرّ بعلى ، ولا علامة للجز فيه لانه اسم مقصور ً ، و " أَوْ أَمَرَ بِالنَّقْوَى " « أو » حرفُ نَسَتِي ، و « أَمَر » فعل ماض ، و « بالتقوى » جرّ بالباء الزائدة ،
- " أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَى " قد ذكرتُ إعرابَ « ارأيتَ» فيا سَلَف ، «إن» حرفُ شرطٍ ، «كذّب» فعلَ ،اضٍ ، والمصدر كَذَّبَ يُكَذِّبُ [كِذَّابًا و]
   تَكْذيبًا فهو مُكَذَّبُ ، «وتولى» نسقُ عليه .
- " أَلَمْ" حِنُ جِزِمٍ. " يَعْلَمْ" جَزَمُ بِأَلَمْ. " بِأَنَّ " حِنُ نصب، واسمُ " أَلَمْ" مِنْ عَلَمْ " جَزَمُ بِأَلَمْ. " بِأَنَّ " مِنْ حَقًا، " الله " تعالَى نصبُ بأن، " يَرَى " فعلُ مضارعٌ. " كَلَّا " بمعنى حَقًا،

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ٠

- " لَأِنْ لَمْ يَلْتُهُ " اللَّامُ تَا كَيْدُ . و «إنْ » حرفُ شرطٍ . و «لم » حرفُ جزم .
   « يَنْتَهُ » جزمٌ بَلْم علامةُ جَزْمِهِ حذفُ الياء .
- " لَنَسْفَعًا )، [وقوله:] ( وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِينَ ) . وقد رُوى حَفَّفَةً إلا قوله: ( لَنَسْفَعًا ) ، [وقوله:] ( وَلَيكُونًا مِنَ الصَّاغِينَ ) . وقد رُوى حَفَّ اللَّ عن المَسَفَعًا ) ، [وقوله:] ( وَلَيكُونًا مِنَ الصَّاغِينَ ) . وقد رُوى حَفَّ اللَّ عن المَسَفَعًا ) ، [وقوله:] ( وَلَيكُونًا مِنَ الصَّاغِينَ ) . وقد رُوى حَفَّ اللَّ عن المَسَفَعًا بالنّاصِية » أَي لَنَاخُذَنْ والنّاصِية مُقَدّمُ الوَجْهِ . و [حدثنى ابنُ مُجَاهِدِ عن السَّمَرى] عن الفَرّاء « [لَنَسْفَعًا بالنّاصِية » أَي لَنَاخُذَنْ والنّاصِية ، أَي لَنَاحُدُنْ والنّاصِية » أَي لَنَاحُدُنْ والنّاصِية » أَي لَنَاحُدُنْ والنّاصِية » أَي لَنَاحُدُنْ والنّاصِية ، أَي لَنُسَوِّدَنْ وَجْهَه . فأمّا قولُه تعالى: ( ) السَّمَرى ] عن الفرّاء « [لَنَسْفَعًا ] بالنّاصِية » أَي لَنُسَوِّدَنْ وَجْهَه . فأمّا قولُه تعالى: ( فَيُؤْخَذُ بِالنّواصِي وَالأَقْدَامِ ) قِيل يُجْمَعُ بين رَأْسِه و رِجْلَيْه ، يعني الكافرَ ، ثم يُقُذْفُ به في النّار .
  - (٥) اللَّهُ عَلَيْهِ " جَرُّ بِالباء الزائدة . في نَاصِيةٍ " بدُّلُ من الأُولى . في إِللَّهُ مِنْ الأُولى .
  - " كَاذِبَةٍ " نعتُ لها ، والعربُ تُبْدِلُ النَّكِرَةَ من النّكرة ، والنّكرة من النّكرة ، والنّكرة من النكرة ، وقد شرحتُ ذلك في كتاب المُبْتَدئ .
    - "خَاطِئَةِ " نعتُهَا أيضًا .
  - (١) في ر: « اللام لام تأكيد » . (٢) ر: « ويثبت النون في الخط ألفا » .
  - (٣) زيادة عن م · (٤) كذا في م · وفي ب : « قال » · (٥) في ب ، م : « من الأول » · (٩) في ب ، م : « من الأول » · (٩) في م : « ... النكرة من المعرفة من المعرفة ، والمعرفة من المعرفة ، والمعرفة من المعرفة ، .. » · النكرة » · فكلا الأصلين ترك أحد الأقسام الأربعة · (٧) في ب : « وقد شرحته ... » ·

" وَالْأَصُلُ فَلْيَدُعُ الْهَلَ الْدِيهُ ، والنَّادِى الْحَلْسُ، والنَّادِى القومُ يجلِسون فى المجلس ، والأَصلُ فَلْيَدُعُ الْهَلَ الله تعالى : والأَصلُ فَلْيَدُعُ الْهَلُ الله تعالى الله تعالى الله عَلَى الله الله تعالى الله عَلَى الله الله تعالى الله الله تعالى الله عَلَى الله الله تعالى الله عَلَى الله الله تعالى الله عَلَى الله الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى

وجَارُ البَيْتِ وَالرَّجُلُ الْمُنَّادِي \* أَمَامَ البَيْتِ عَهْــُدُهُمَا سَــوَاءُ

و سَنَدُعُ الزّبَانِيةَ سَنَدُعُ الزّبَانِيةَ سَادُعُ الواو، والأصلُ «سندعو» بالواو، غير أن الواو ساكنة واستقبلتها اللامُ الساكنة فسقطت الواو، فَبَنُوا الخطّ عليه، وقد أسقطوا الواوف المُصْحَف من «سندع»، و «يَدْعُ الإنسانُ»، و «يَمْعُ آلله الباطِلَ»، وكذلك الياء من «وَادِ النّمُلِ»، و «إن آلله لهَادِ الذين آمنوا»، والعِلّة فيهن ما أنباتك من بينائهم لنظط على الوصْلِ، « الزبانية » مفعولٌ بهم، وواحدُ الزبانية زِبْني فاعلم ، و زبنية عند الجَرْمِيّ، وقال آخرون : لا واحدَ لها ،

" كَلَّا " بمعنى حَقًا . " لا تُطعه " «لا» نهى . و « تُطعه » جزمٌ بالنّهى .
 [ والهاء مفعولٌ في موضع نصب لأنّه مفعولٌ بها] . " وَاشْجُدُ " موقوفٌ لأنه أمرٌ .

• وَاقْتَرَبُ " نَسْقُ عَلِيهِ ، والمصدرُ إِنْتَرَبَ يَقْتَرِبُ اقْتِرابًا فهو مُقْتَرِبُ .

<sup>(</sup>۱) فى ب : « مكانه » · (٢) فى م : « وقد أسقطت الواو من المصحف ... » ·

<sup>(</sup>٣) زيادة عن ر٠

### حجيجي سُورةِ القَدْرِ عَصِحِهِ

والقُرْآنُ نَزَل بُمْلةً واحدةً في ليلة القَدْرِ إلى السّماء الدُّنْيَا، ثم نزَل على رسولِ الله صلّى الله على الله على رسولِ الله صلّى الله عليه وآله في نحو عشرينَ سَنةً الخَمْسُ والعَشْرُ والآيةُ والآيتانِ والسُّورَةُ بأَسْرِهَا ، فالهاءُ كنايةٌ عن القُرْآن ،

• " فِي كَيْسَلَة ِ " جَرُّ بِنِي . ف القَدْرِ " جرُّ بالإضافة .

" وَمَا أَدْرَاكَ" «ما» لفظُه لفظُ الاِستفهام ومعناه التعجَّب، «أدراك» فعلُّ ماض وهو خبرُ الاِبتداء لأنّ «ما» مبتدأة ، في ما كَيْلَةُ القَدْرِ " «ما» ابتداء ، وهو خبرُ الاِبتداء ، وكلُّ ما في القرآن «وما أدراك » فقد أدراه عليه السلام ، وما كَانَ « وما يُدْرِيكَ » فما أدراه [بَعْدُ صَلَّى الله عليه .

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>٢) فى ب : « يمنى الأرض » .

<sup>(</sup>٣) زاد في ر: « في موضع رفع بالابتداء » .

<sup>(</sup>٤) في ر : « رفع بالابتداء أيضا » ..

• " لَيْلَةُ القَدْرِ " « ليلة » ابتدأةً . و « القَدْرِ » جرٌّ بالإضافة .

" خَسِيرٌ" خَبِرُ الآبتداءِ . أَمِنَ أَلْفِ شَهْرٍ " «أَلْفِ» جرَّ بِمِنْ . و «شهر» جرِّ بالإضافة . فإن سأل سائل فقال : كلَّ اثنَى عَشَرَ شهرًا فيها ليسلة تُقدرِ فلم قال ليلة القَدْرِ خيرٌ من ألفِ شَهْر ؟ فالحوابُ فى ذلك أنّ معناه ليلة القَدْرِ خيرٌ من ألفِ شهرٍ ليس فيها ليلة القَدْرِ . " تَنَزَّلُ " فعلَ مضارعٌ ، والأصلُ نَتَنَزَّلُ فَدُفْتِ التاء . شهرٍ ليس فيها ليلة القَدْرِ . " تَنَزَّلُ " فعلَ مضارعٌ ، والأصلُ نَتَنَزَّلُ فَدُفْتِ التاء . " والرُّوحُ " نسقٌ على الملائكة ، فإنْ فيل في المسافية في الملائكة في أنسق عليهم ؟ فالحوابُ فى ذلك أنّ العرب [قد] تَنْسُق الشيء على الشيء على الملائكة في أنسق عليهم ؟ فالحوابُ فى ذلك أنّ العرب [قد] تَنْسُق الشيء على النّ والزّمانُ من الفاكهة . وقال : ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوّا لِللهِ ومَلَائِكَتِهِ

و "فيها " جرَّ بغي . " بِإِذْنِ " جرَّ بالباء الزائدة . " رَبِهِم " جَّ الإضافة . تَمُّ الكلامُ بالإضافة . تَمُّ الكلامُ بالإضافة . " مَنْ كُلِّ " جرِّ بِنْ . " أَمْنٍ " جرَّ بالإضافة . تَمُّ الكلامُ ثم يَبْتيدئ : " سَلَامٌ هِي " إبتداءً وخبر . وقرأ ابنُ عبَّاس « مِنْ كُلِّ امرِئُ سَلَامٌ » فعلامةُ الحرِّ كسرةُ الهمزة . " حَتَّى " غاية .

" مُطْلَعِ " جرُّ بَحَتَّى، و إنَّمَا خَفَضتْ لأَنَّ التقديرَ إلى مَطْلَعِ الفَجْر ، والمَطْلَعُ مصدرُّ يعنى الطُّلُوع ، والمَطْلِعُ (بالكسر) المَوْضِعُ ، في الْفَجْرِ " جرُّ بالإضافة ،

وَرُسُلِهِ ... ﴾ ثم قال : ﴿ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ب: «جربالاضافة وألف جربمن»

<sup>(</sup>۲) في ب : «نيل» · (۳) زيادت عن م ·

## ك سُورةِ القَيِّمةِ مِحْمَدِينَ

" لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفُرُوا " «لم» حرفُ جزم ، «يكن» جزم بلم ، علامةُ علامةُ جزم يكن النونُ الذي أيضاً . جزمه سكونَ النونُ الذلك أيضاً .

« الذين » في موضع رفع اسم ُ كَانَ . و «كفروا » صِلةُ الَّذين .

- "مِنْ "حرف جر. ﴿ أَهْلِ " جرُّ عِنْ .
- " الْكِتَابِ " جرُّ بالإضافة . ف" والْمُشْرِكِينَ " نسقُ عليهم .
- و مُنْفَكِّينَ " نصبٌ خبرُكَانَ. والمصدرُ آنْفَكَ يَنْفَكُ انْفَكَاكًا فهو مُنْفَكُّ.
- و " حَتَّى " حرفُ نصبٍ . و" تَأْتِيهم " نصبٌ بحتى . والهاء والميم مفعولٌ بهما .
  - " ٱلْبِيْنَــةُ " رَفِعُ بِفعلِهِ ، والبِيّنةُ ها هنا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم .
- " رَسُولٌ " بدلٌ منها. . " مِنَ " حرفُ جرّ . " الله " تعالى جرّ بِمن .
- و "يَتْلُو" فعلَّ مضارعٌ ، في صُحفًّ " مفعولٌ بها ، في مُطَهّرةٌ " نعتُ الله عنه الله على الله على الله عنه الله على ال
  - " وَمَا تَفَرَّقَ " « ما » جحدً . و « تفرّق » فعلُ ماضٍ .

<sup>(</sup>١) في ب : «كذلك أيضا» . وعبارة م ، ر : «لالتقاء الساكنين أيضا» .

<sup>(</sup>۲) فى ر، م: «بفعلها» .

- "الَّذِينَ " رفع بفعلِهم، وهو اسمُ ناقِصُ .
- الأصلُ أَأْتُوا " فعلُ ماضٍ وهو فعلُ ما لَمْ يُسمَّ فاعلهُ . وأُوتُوا معناه أَعْطُوا . والأصلُ أَأْتُوا بهمزتين ، فصارتِ الهمزة الثانية واوالانضام ما قبلها . والواو ضمير الفاعلين ، وهو صلة الذين .
  - " ٱلْكِ تَابَ " خَرُ مَا لَمْ يَسِمُ فَاعِلُهُ . " إِلَّا " تَحَقَّيْقُ بِعِد جَعِد .
- و "من بَعْدِ" جرّ بِمَنْ . فَ مَا جَاءَتُهُمْ " [ «ما» بمعنى الذى وهو جرّ ببَعْدِ . و «جاءتهم» ] فعلُ ماض . والتاءُ علامةُ التأنيث ، والهاء والميم مفعولٌ بهما ، وهو صلةُ ما . " ٱلْبَيْنَـةُ " رفعٌ بفعلها ، علامةُ الرفع ضمّ آخرِها .
- وَمَا أَمْرُوا " [« ما » جحد . و «أَمْرُوا » فعلُ ماضٍ لم يسمَّ فاعلُه ، وعلامةُ ما لَمْ يسمَّ فاعلُه ، وعلامةُ ما لَمْ يسمَّ فاعلُه ، والواوُ ضمير الفاعلين ، وهو مفعولٌ في الأصل ، غير أنّ الفعلَ إذا لم يُذْكُرُ فاعلُه صار المفعولُ به في موضع الفاعل ،
- " إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهُ " « إِلَّا » تحقيقُ بعد جحد . «ليعبُدوا» : نصبُ بلام
   كُمْ ، وعلامةُ النصبِ حذفُ النون ، وكان الأصلُ لِيَعْبُدُونَ . واسمُ الله تعالى

#### فی موضع نصبٍ .

<sup>(</sup>١) الواقع أن الكتاب مفعول ثان ، وضميرالفاعلين مفعول أوّل . وليس الكتاب خبرا عن ضمير الفاعلين ف الأصل إذ ليس بينهما إسناد . ولعل هذا التعبير اصطلاح للؤلف .

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أن "ما" هنا مصدرية وليست اسم موصول ٠

 <sup>(</sup>٣) زيادة عن م . (٤) في الأصول : «فيه» .

- " مخليصين " نصب على الحاني أي اعبدوا الله في حال إخلاص النية .
  - " لَهُ" الماء جرُّ باللَّام الزائدة
  - " الدِّينَ " نصبُ بُخْلِصِينَ . والدِّينِ المِلَّةُ هاهنا .
- وَ الْحَنِيفُ فَى اللَّغَة المستقيم ، فإن قيل لك : لِمَ سُمّى المُعُوجُ الرِّجْلِ أَحْنَفَ؟ فَقُلْ تطيرُ وا الحَنِيفُ فَى اللَّغَة المستقيم ، فإن قيل لك : لِمَ سُمّى المُعُوجُ الرِّجْلِ أَحْنَفَ؟ فَقُلْ تطيرُ وا مِنَ الْاَعْوِجَاجِ إِلَى الْاِسْتقامة ، كما يقالُ للدِينِ سَلِيم ، وللا عُمَى أَبُو بَصِيرٍ ، وللا شود مِنَ الاَعْرابي وللا شود أبو البيضاء ، وللمَهْلَكَة مَفَازَة ، هذا قولُ أكثر النحويين ، فأمّا ابنُ الاعرابي فزعم أن المَهْازة ليستْ مقلوبة ، لأن العرب تقول فَوَّزَ الرَّجُلُ إذا مات ، ومثلُه جَنَّص ، قال الشاعر :

فَنَ لِلْفَوَافِي بَعَدُهَا مَنْ يَحُوكُها ﴿ إِذَا مَا ثَوَى كَافُبُ وَفَوْزَ جَرُولُ لِيهَ لَهُ مَن لِلْفَوَافِي بَعَدُهَا مَنْ يَحُوكُها ﴿ إِذَا مَا ثَوَى كَافُبُ وَفَوْزَ جَرُولُ لِمُعَرَجُ ، وَالْحَنِيفُ سِتَّةُ أَشِياء: المستقيمُ ، وَالْمُعُوجُ ، وَالْحَنيفُ سِتَّةُ أَشِياء: المستقيمُ ، وَالْمُعُوجُ ، وَالْحَاجُ الى بيت الله ، ومَنْ عَمِلَ بسَنَّةٍ إبراهيمَ صلواتُ الله عليه شُمِّى حَنِيفًا ،

" وَيُقِيمُوا " نسقُ [بالزاو] على لِيعَبُدُوا ، وعلامةُ النصب حذفُ النُّونِ . وهذه اليَّاءُ مُبْدَلَةٌ من واو ، والأصلُ ويُقُومُوا ، فنقلوا كسرة الواو الى القاف، فانقلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها . " الصَّلَاة " مفعول مها .

<sup>(</sup>۱) كذا في م · وفي كتاب ما يعول عليــه في المضاف والمضاف إليه أن الأعمى يكني أبا بصير · وفي ب : « وللا عمى بصير » · . . (٢) هو كعب بن زهير ·

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ( ج ٢ ص ٦٥ ) طبعة دار الكتب المصرية وكتاب الشعر والشعراء : «شانها» .

<sup>(</sup>۱) زیاده عن ر، م · (۵) فی ب: «نقلبوا» ·

و "ويُوتُوا" نسقٌ على يُقِيمُوا، والأصل يُؤْيِيُونَ، فذهبتِ النَّون النصب، وأَيْرِيُونَ، فذهبتِ النَّون النصب، والياءُ لالتقاء الساكنين. "الزَّكَاة" مفعولُ بها .

و " وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ " «ذلك» رفع بالابتداء وهو إشارة الى ما تَقَدّم من إيت الزكاة و إقامة الصّلة ، «ودينُ » رفع خبرُ الابتداء ، «والقيّمة » جرّ الإضافة ، فإنْ قيلَ لك : الدِّينُ هو القيّمةُ فلم لم يَقُلْ وذلك الدِّينُ القيّمةُ ؟ فقُلْ : العربُ تُضِيفُ الشيءَ الى نَعْيَه ، نحو قولِم : صَلاة الظَّهْرِ ، وحَبُّ الحَصِيد ؛ قال الشاعى :

[ المَّـُدَّ فَقَعَدًّا وَتَذُمُّ عَالًا \* أَلَا لَلَهُ أُمُّـكَ مِنْ هَجِينِ ] وَالْمَا وَتَذُمُّ عَالًا \* أَلَا لَلَهُ أُمُّـكَ مِنْ هَجِينِ ] واو أَقُونَ عليكَ دِيارُ عَبْسٍ \* عَرَفْتَ الذُّلَّ عِرْفانَ اليَقِينِ

فأضاف العِرْفانَ الى اليقين، [وهو] أرادَ عِرْفانًا يَقِينًا ، وقال آخَرُون : إنّما التقديرُ وذلك دِينُ الحَنيفِيّة القيِّمةِ ، فحذَف المضافَ وأقام المضافَ اليه مُقامَه؛ كما قال الله عن وجل : ﴿ وَآسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُمًّا فِيهَا ﴾ أي اسالُ أهلها .

- " إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا " « الذين » نصبُ بإنّ ، و« كفروا » صِللهُ الذين
  - "مِنْ أَهْلِ " جَرَّ بِمِنْ . " ٱلْكِتَابِ " جرُّ بالإضافة .
    - و "وَالْمُشْرِكِينَ" نسقُ عليه .

<sup>(</sup>١) أي بمدأن أزالوا ضمها ، كا ذكر المؤلف ذلك في غير هذا الموضع .

 <sup>(</sup>۲) في م : « دوالقيم » ، (۳) زيادة عن م ،

<sup>(</sup>٤) فى ب ، م : «أى سل » ·

التا يت والتعريف في أر جَهُمْ "جُر بفي و «وجهم » جر بالإضافة ولم تنهيرف التا يت والتعريف في أولئك " رفع بالإستداء في هُم سم " السداء ثان و في شر " خبر الإستداء و الأصل السداء ثان و في شر " خبر الإستداء و الأصل البرية " جر بالإضافة و والأصل البريث ، فتركوا الهمزة تخفيفا ، وهو مِن بَرا الله الحَاق ، والله البارئ المُصور ، البريث أنه المراهيم بن عَرفة قال حدثنا احمد بن مجمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن كثير عن سُدفيان عن المُختار بن فُلفُل ] عن أنس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا خير البرية و فقال : «ذلك إبراهيم خليل الرحمن » و إتما قاله تواضعا [ صلى الله عليه و مدثنا محمد بن عُقدة قال حدثنا أحمد بن يحيي عن قاله تواضعا [ صلى الله عليه و البيه عن المنعش ] عن عَطاء قال : سُئلت عائشة عن عبد الرحمن بن شَيريك عن أبيه عن الأعش ] عن عَطاء قال : سُئلت عائشة عن على صلوات الله عليه فقالت : ذلك خير البَشَير لا يَشُكُ فيه إلا كافر .

<sup>(</sup>١) خالدين فيها: سقطت من الأصول؛ وهي نصب على الحال

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م.

<sup>(</sup>٣) في م : « ولا يشك إلا كافر » .

<sup>(</sup>٤) فى ب : « قلت صنة زائدة » .

" الْبَرِيَةِ " جُرُّ بِالإِضَافَة ، قال الْعُجَيْرُ لِنَافِع بِنِ عَلْقَمَة :

يا نافِعًا يا أَكُمَ الْبَرِيَّة \* والله لا أَكْذِبُكَ الْعَشِيَّة 

[ إِنَّا لَقِينَا سَنَةً قَسِيَّة \* ثُمَّ مُطِرْنَا مَطْرَقَ رَوِيَّة 
فَنَبَتَ البَقْلُ ولا رَعِيَّة \* فَا نَظُرْ بِنَ القَرَابِةَ العَلِيَّة 

والعُرْبَ مَمَّا وَلَدَتْ صَفِيَّة \*

فَامَرَ لَهُ بِالْفِ شَاةً ] . وقال آخرون : مَنْ ترك الهمزةَ من البريّة أخَذه من البّرَى وهو البّرابُ . أنشدنا ابنُ مُجَاهِدِ :

رْمِينَ \* بِفِيكَ مِن سَارٍ إلى القومِ البرى \*

وكلامُ العربِ تَرْكُ المَـ أَنِي قال الشاعرُ :

أَمْرُرُ على جَـنَدَثِ الْحُسَـيْنِ فَقُلْ لَأَعْظُمِهِ الرَّكِيَّةُ فَصَرُ على جَـنَدَثِ الْحُسَّـيْنِ فَقُلْ لِأَعْظُمِهِ الرَّكِيَّةُ قَـنَّرُ السَبَرِيَّةُ قَـنَّرُ السَبَرِيَّةُ السَّبِيَّةُ السَّبِيَّةُ وَالرِّيَاسَةِ وَالْعَطِيَّةُ وَالرِّيَاسَةِ وَالْعَطِيَّةُ

و "جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِهِم " «جزاؤهم» ابتداء ، والهاءُ والميم جرَّ بالإضافة ، و « جزاؤهم » جرِّ بالإضافة ، « ربِّهم » جرَّ بالإضافة ،

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر الشعر الأتى ليس في م .

<sup>(</sup>٣) لمدرك بن حصن الأسدى . ك .

<sup>(</sup>٤) في ر : «رفع بالابتداء علامة الرفع خـ الهمزة . وهم جربالاضافة» .

<sup>(</sup>ه) زاد في ز: « مضاف الى الحا، والم » .

" جَنَّاتُ " رفعً خبرُ الآبتداء . " عَدْنِ " جرَّ بالإضافة . و «عَدْنُ » معناه الإقامة بالمكان ، ومنه المعدن . تقول العرب : عَدَنَ بالمكان ، [و بَنْ بالمكان] وأبَنَ ، ونَنَأ ، وقطن ، إذا أقام بالمكان . قال الأعْشَى :

- "تَجْسرِي " فعلُّ مضارعٌ . "مِن تَحْتِهَا "جُرْيِن .
- و الأنْهَارُ " رفعٌ بفعلِها، وفعلُها تَغِيرى. ﴿ خَالِدِينَ " نصب على الحال.
  - "فِيهَا " الهاءُ جرَّ بفي . " أَبَدًا " نصبٌ على القطع .
- و ' رَضِيَ ٱللهُ '' «رَضِيَ» فعلُ ماض ، والأصلُ رَضِوَ ، فقلَبوا من الواو ياءً لا نكسار ما قبلَها ، ﴿ عَنْهُ مَ مُ جُرُّ بِعَنْ ،
- " وَرَضُوا عَنْهُ " نسقٌ عليه، والأصلُ رَضِيُوا، فَذَفُوا الياءَ لسكونِها وسكون والأصلُ رَضِيُوا، فَذَفُوا الياءَ لسكونِها وسكون واو الجَمْع بعدَ أن أزالوا ضَمَّها. " ذَلِكَ " ابتداءً .
  - "لِمَنْ " جرُّ باللَّام الزائدة .
  - "خَشِيَ " فعلُ ماضٍ . ﴿ رَبُّهُ " نصبُ . والهاء جُرُّ بالإضافة .

 <sup>(</sup>۱) زیادة عن م . (۲) « أبدا » منصوب علی الفارف .

<sup>(</sup>٣) في . : «بعد أن نقلت ضمة الياء الى ما قبلها» .

<sup>(</sup>٤) زاد في ر : ﴿ بأنه مفعول به ﴾ •

# مر (۱) المراكبة ومعانيها معانيها المعانية ومعانيها المعانية المعان

واجبة ، و «زُلزِلت» فعلَّ ماض ، والتاء تاء التأنيث ، وهو فعلُ ما لمَ يُسَمَّ فاعله . واجبة ، و «زُلزِلت» فعلَّ ماض ، والتاء تاء التأنيث ، وهو فعلُ ما لمَ يُسَمَّ فاعله . فإذا صَرَّفت قلت زُلْزِلَت تُزَلْزَلُ زَلْزَلة فهى مُزَلْزَلة ، وزُلْزِلَت زِلْزَالاً بكسر الرّاى ، وقرأ عاصمُّ الجَعْدَرِيُّ : (إِذَا زُلزِلَتِ الأرضُ زَلْزَالَما) بفتح الرّاى ، فيالفتح الاسم ، وبالكسر المصدر ، قال ابن عَرَفة : الزَّلْلة والتَّذْلة واحد ، والزَّلا زِلُ والتَّديل ، وأنشدَ للزاعى :

فأبوك سَيدُها وأنت أشَدُها \* زَمَنَ الزَّلازِلِ في التَّلاتِل جُولاً

[وحد شا ابنُ عَرَفة قال حد شنا محمد بن الرَّبِيع قال حد ثنا يَزِيدُ بن هارونَ عن المسعوديِّ عن سَعِيدِ بن أبي بُرْدة عن أبيه عن أبي مُوسَى قال قال رسول الله (٢)
صلى الله عليه ] : « إن أُمتى أُمتَى أُمتُهُ مرحومةٌ ليس عليها في الآخرة عذابُ إنّا صلى الله عليه ] الآثر والنَّلازِلُ والتَّلاتِلُ » . ويجوزُ أن يُجُعَدلَ الزَّلْوالُ بالفتح مصدرًا أيضًا .

- و الأرض " رفع، اسمُ ما لَمْ يُسَمَّ فاعلُه .
  - " زِلْزَاهَكَ " نصب على المصدر .

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ٠

 <sup>(</sup>۲) زيادة عن م . والذي مكانها في ب : « وروى عن النبي صلى الله عليه وآله » .

 <sup>(</sup>٣) فن م : « و يجوز أن تجعل الفتح في الزلزال مصدرا أيضا » .

- " وَأَنْحَرَجَتِ " نَسَقُ عَلَى زُلْزِلْت ، وهو فعلٌ ماض ، والفَها الله قطع . (() والمصدرُ اخرج يُغْرِج إخراجًا فهو تُغْرِج ، فإنْ قيل لك : لِمَ كُسِرت الألفُ في المصدرِ ، فقُلْ لئلا يُلتيس بالله الجمع ، مثل ألف أَخْراج جَمْع نُحْرَج .
  - الْأَرْضُ أَثْقَالَكَ " مَفْعُولُ جِا جَمْعُ ثِقْلٍ . والهاءُ جُرُّ بالإضافة .
  - " وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا" الواو حرف نستي . و « قال » فعدل ماض .
     « الإنسان » رفع بفعله . « مالها » استفهام، والهاء جرّ باللام الزائدة .
  - " يُوْمَثُذُ " نصبُّ على الظُّرْف وهو مضافٌ إلى «إذِ». ﴿ تُحَدِّثُ " فعلُّ مضارعٌ . " أُخبَلُ رَهَا " نصبُّ لأنها مفعولٌ بها، و « ها » جُرُّ بالإضافة .
- " بِأَنَّ رَبِّكَ " «أَنَّ» حَرْفُ نصب ، واسمُ الله تعالى نصبُّ بأنَّ ، والكافُ جرُّ بالإضافة ،
- "أُوْحَى " فعلَّ ماض ، والمصدرُ أُوْحَى يُوحِى إيجاءً فهو مُوجٍ ، والعربُ تقول : أَوْحَى ووَحَى بَعنَى ، والوَحْىُ يكونُ إشارةً و إلهامًا وسِرًّا ، والوَحْىُ الكِمّابةُ ؛ أنشدنى ابنُ عَهَ فق :

كَأَنَّ أَخَا البَهُودِ يَخُطُّ وَحَيَّا \* بَكَافٍ فَى مَنَازِلِهِ اللَّمِ ولامِ وَحَيَّا \* بَكَافٍ فَى مَنَازِلِهِ ولامِ وَهُو وَهُو وَهُو اللَّمِ الزائدة . ﴿ يَوْمَئِلُهِ " نَصَبُّ عَلَى الظَّرْف وهُو مَضَافُ الى \* إذِ » .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ أَخْرَجَتْ تَخْرَجِ ... اللَّهُ ﴾ بتأنيث الفعل والوصف .

<sup>(</sup>٢) كلة الأرض مقطت من الأصول . وهي رفع بفطها .

والمفعولُ به مصدورٌ عنه ، تقول العربُ : صَدَرتِ الإبلُ عَنِ الماء إذا شَرِبتُ وَالمفعولُ به مصدورٌ عنه ، تقول العربُ : صَدَرتِ الإبلُ عَنِ الماء إذا شَرِبتُ وَالفعولُ به مصدورٌ عنه ، تقول العربُ : صَدَرتِ الإبلُ عَنِ الماء إذا شَرِبتُ وَالفرفَ ، ووَردتِ الإبلُ الماء للشَّرْبِ ، والواردُ أيضًا من النّاس الذي يَرِدُ الماء . وجَمْعُ الواردِ وُرَّادٌ ، والذي يَتَقدّمُ الواردينَ إلى الماء يقالُ له الفارطُ ، وجَمْعُهُ فُرَّاطً ، قال الشاعر :

فَا سُتَعْجَلُونَا وَكَانُوا مِن صَحَابِةِنَا \* كَمَا تَعَـجَلَ فُـرَّاطُ لِـوُرَّادِ فإنْ قبلَ لك : قهل يجوزُ أن يُقْرَأ يَوْمِئِذِ يُصْدِرُ النَّاسُ كَمَا قُرِئُ (حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ)؟ فقُلْ يَصْدُرُ فِعلُ لازمٌ، ويُصْدِرُ فعلُ مُتَعَدَّ. وإِنّمَا جاز الوَجْهانِ هناكَ لأنَ التقديرَ حتى يُصْدِرَ الرِّعاءُ إِبِلَهِم، وهاهنا تقديرُه حتى يَصْدُر النَّاسُ هُمْ في أَنْفُسهم.

• " النَّاسُ " رفعٌ بفعلِهم . فَ أَشْتَاتًا " نصبٌ على الحال أَى مُتَفَرِّقين . والأشْتاتُ [ جمعٌ ] واحدُهم شَتُّ . وقال عَدِيُّ بن زَيْدٍ :

قد هَرَاقَ الماءَ في أَجُوافِها \* وتَطَايَرْنَ بِأَشْتَاتِ شِقَقْ

- وولِيُرُوا " نصبُ بلام كَيْ، وعلامةُ النصب حذفُ النون.
  - " أُغْمَا لَهُمْ " مفعولٌ بها ، والها والميمُ جرّ بالإضافة .
- ( فَمَنْ يَعْمَلْ " « مَنْ » رفعُ بِاللَّابتداء وهـو شرطُ . و « يعمـلْ » جرمُ بَمَنْ .

<sup>(</sup>١) هو القطامى : ك ٠

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م ٠

- "مِثْقَالَ " مفعولٌ به . " ذَرَّةٍ " جَرُّ بالإضافة .
  - و خَــُورُ ، نصبُ على التمييز، والنقديرُ مِثقالَ ذرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ .
- " يَرَهُ" جزّمٌ جوابُ الشّرِط، وعلامةُ الجزم سقوطُ الألف . والهاء مفعولٌ بها وهي تخايّهُ عن المِثقال . والأصلُ يَرْأَهُ . قال الشاعر :

أرى عَيْنَ مَا لَمْ تَرْأَيَاهُ \* كَلَانًا عَالِمٌ بِالنَّرَّهَاتِ فهمَز على الأصلِ ضَرُورةً .

وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ الله مثلُ إعراب الأول . وقدم بَدُّ الفَرَزْدَقِ على رسولِ الله صلّى الله عليه وآلِهِ فقال : يا رسول الله أشمِعْنى شيئاً عِمَا أَنزل الله عليك ، فقرأ عليه : إِذَا زُلْزِلَتْ ، [فلمّا انتهى] إلى قوله : (فمّن يعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) قال : حَسْبِي يا رسولَ الله . وحد ثنى أبو عبد الله عن أبى العَيْناء عن الأَضْمَى قال : قرأ على أعرابي (فَمَن يعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ كَا فَقَلُ : فقال : مَنْ يعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَي قَالَ : قرأ على أعرابي (فَمَن يعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَي قَالَ : قرأ على أعرابي (فَمَن يعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ المُعْمَى قالَ : قرأ على أعرابي (فَمَن يعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) فقد م وأخر ، فقلتُ له : قدمت وأخرت ! فقال : خُذَا جَنْبَ هَرْشَى لَمَنْ طَرِيقُ الله فَاقَدُ \* يَكِلاً جَانِيَ هُرْشَى لَمَنْ طَرِيقُ

<sup>(</sup>١) هو سرافة البارق ٠ ك٠

۲) زیادة عن م ٠

<sup>(</sup>٣) فى ب : « عبد الله بن أبى االعيناه » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) البيت ير وى لعقيل بن علفة المرى · وهرشي اسم موضع · و يروى : ﴿ وَجِهُ هُرَشَيْ » · ك ·

#### والمراجع سورة العاديات والمعالم

وقيل الإيِلُ، واحدتُها عَادِيَةٌ . قال العُجَيْرُ:

أَلَمْ تَعْلَمِي بِالحَىِّ سُـفْلَى دِيَارِهِمْ \* بِفَلْجٍ وأَعْلَاها بِصَارَةَ والقَهْسِرِ ولِلْعَادِيَاتِ القَهْقَسَرَى بِين رَيَّةٍ \* وبِينِ الوِحَافِمِنْ كَاتِ ومِنْ شُقْرِز (٢) (٦) وكَانُ جَمَّ غَيرِيبٌ لم نَجِدُه إلّا في شغرِ العُجَيْرِ [ هذا] ، والعَادِياتُ هي الحيولُ ، قال سَلَامَةُ بِن جَنْدَلِ :

> والعَادِيَاتُ أَسَايِنُ الدِّمَاءِ بِهَا \* كَأَنَّ أَعِنَاقَهَا أَنصَابُ تَرْجِيبٍ والعادِياتُ أيضًا الحروبُ، واحدُها عَادِيةٌ . قال سَلَامةُ أيضًا :

> يجلو أسِنَّتَهَا فِتْيَاتُ عادِيَةٍ \* لا مُقْرِفِين ولا سُودٍ جَعَابِيبِ الجَعابِيبِ الضَّعافُ، الواحد جُعْبوب ، والأسَابِيّ الطَّرِائقُ .

- (٥)، وهو نصبُ على " ضَبعًا " الصَّبعُ الصَّوتُ، أعنى صوتَ أنفاسِ الخيل، وهو نصبُ على المَصْدَر في موضع الحال.
- ' فَٱلْمُورِ يَاتِ '' نسقٌ على العادياتِ، وهي التي تُورِي النَّـارَ بسَنَابِكها أَيْ تَوْرِي النَّـارَ بسَنَابِكها أَيْ تَقَدَّحُ كِمَا تُورِي النَّـارَ بَسَنَابِكها أَيْ تَقْدَحُ كِمَا تُورِي الزَّنْدَةُ وهي نارُ الحُبَاحِبِ ، والمصدرُ أَوْرَى يُورِي إيراءً فهو مُورٍ .

 <sup>(</sup>۱) أى جمع كيت ٠
 (١) أي جمع كيت ٠

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى « والأسابي الطرائق » ليس في م

<sup>(</sup>٤) الأنصاب : حجارة كان يذبح عليها في الجاهلية . وترجيب : تعظيم .

<sup>(</sup>ه) في م : « الضبح صوت أنفاس الخيل » •

- "قَـدْحًا" مصدرً.
- " فَٱلْمُ عِيرَاتِ " نَسَقُ عَلَى المُورِيات، وهي الحيلُ التي تُغِيرُ وَقْتَ السَّحَر. يُقَالُ: أغارتِ الخيلُ على العَدُو تُغِيرُ إغارةً فهي مُغِيرةً، وغارَ الرجلُ يَغُورُ إذا أتى الغَوْرَ غُورَ يَهَالَ : أغارتِ الخيلُ على العَدُو تُغِيرُهم ومَارَهم يَميرُهم بمعنى . قال الشاعرُ : غُورَ يَهَامَةَ ، وغارَ الرجلُ أهلَه يَغِيرُهم ومَارَهم يَميرُهم بمعنى . قال الشاعرُ : (٢) أغارَ على العَدُو يِكُلِّ طِرْفِ \* وسَلْهَبَةٍ تَجُدُولُ بلا حِزَامٍ
- و صُبَعً " نصبُ على الظَّرْف . " فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعً " « أَثرن » فعلَ ماض ، والنونُ علامةُ التآبيث . « به » الهاء جرَّ بالباء [ الزائدة ] ، والهاء كايةً عن الوادى وإنْ لم يَتَقَدَمُ له ذِكْر . « نقعً » مفعولٌ به . والنَّقُعُ الغُبَارُ ، والنَّقُعُ أَيْفًا أَن يَرْوَى الإنسانُ من شُرْب الماء ؛ يقالُ : نقعتُ غُاتًى بشَرْبة ماء .
  - " فُوسَطْنَ " نسقُ على أثَرن . " بِه " جرّ بالباء [الزائدة] .
    - وُ جَمعًا " نصبُ على الظُّرْف .

(٩)
 الإنسان « الإنسان » نصبُ بإن وهو جوابُ القَسَم [اعني إنّ] •

• " لُرِبِّهِ " جرُّ باللهم ، والهاءُ جرُّ بالإضافة .

<sup>(</sup>۱) ر: «نصب على المعدر» .

 <sup>(</sup>۲) كذا في م . والسلهبة من الخيل الجسيمة . وفي ب : «وساهمة» أى ضامرة متغيرة .

 <sup>(</sup>٣) النون ها هنا ضمير الخيل وهي الفاعل ٠ (٤) زيادة عن ر ٠

<sup>(</sup>٥) زيادة عن م ، ر . (٦) زيادة عن م .

" أَحَكُنُودٌ" اللّامُ لامُ التا كِـد . و « كنودٌ » رفعٌ خبرُ إنّ . والكَنُودُ الكَفُودُ اللّهَ لَكَنُودٌ ﴾ قال : يَذْكُرُ الإنسانَ لربّه لَكَنُودٌ ﴾ قال : يَذْكُرُ المَضَائِبَ و يَشْنَى النّعَمَ ، وقال النّيرُ بن تَوْلَبٍ :

كَنُودٌ لا تَمُنَّ ولا تُفَادِى \* إذا عَلِقَتْ حَبَائِلُهَا بِرَهْنِ لَمَّنَ مَا تَشْتَهِى عَسَلُّ مُصَفَّى \* إذا شاءتْ وحُوَّارَى بِسَمْنِ

• "وَ إِنَّهُ" نسقٌ على الأول . "عَلَى ذَلكَ" جرَّ بعَلَى . "لَشَهِيكُ" " رفعٌ خبرُ إنّ . "وَ إِنَّهُ" نسقٌ على الأول . • "لِحُبِّ" جرُّ باللَّام [الزائدة] .

" الْخَيْرِ" جرّ بالإضافة ، والخَيْرُ المالُ هاهنا ، كما قال تعالى : ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْراً ﴾ أَى مالًا ، والخيرُ الخيرُ من قوله تعالى : ﴿ إِنِّى أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي مالًا ، والخيرُ الخَيْرُ الْحَرُ ، تقول العربُ : ما عنده خَلُّ ولا خَرْ، أَى لا شَرُّ ولا خَيْرُ ، ويُجْتُعُ الخيرُ خيورًا ، والشَّرُ شُرورًا ، \_\_

و ' لَشَدِيدٌ '' الشَّدِيدُ البخيلُ ، واللامُ بمعنى مِن أَجْلِ ها هنا ، والتقديرُ إنَّ الإنسانَ من أَجْلِ حُبِّ المال لَبَخيل ،

<sup>(</sup>١) زيادة عن م، ر ٠

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أن سياق المؤلف يدل على أن الحير قد يراد به الخمر. والواقع أن كلمة الخمر قد يراد بها الخير في بعض استعالها، كما يفهم من التمثيل .

<sup>(</sup>٣) هامش ب : « ير يد أن اللام هنا التعليل مثلها في قوله تعالى ( لتحكم بين الناس بما أراك الله ) » .

- " أَفَلَا يَعْلَمُ" الأَلِفُ الفُ التوبيخ في لفظ الاِستفهام . «يعلم » فعـلُ مســـتقبلُ .
- - وو إِنَّ رَبِهِم " نصبُ بإنَّ . « هُمْ » حَرُّ بالإضافة .
  - " رَبِّ م " جرّ بالباء [ الزائدة ] . " يُومَئذِ " نصبُ على الظَّرْف .
  - " لَحَبِيرٌ " اللامُ لامُ التأكيد، «وخبير» [رفع ] خبرُ إنّ، وقرأ الحَجَّاجُ على المِنبُر وكان فصيحًا «أن رَبَّهُمْ » (بالفَتْح)، فلَمَّ عَلِمَ أَنَّ اللامَ في خبرها أسقط اللامَ لئلا مَن فضيحًا «أن رَبَّهُمْ بِإِحمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ » . ففر من اللَّمْن عند الناس، يكون لحنًا ، فقرأ : «أنّ رَبَّهُمْ بِإِحمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ » . ففر من اللَّمْن عند الناس، ولم يبل بتغيير كتابِ الله لحُرْأته على الله [ وفحُورِه ] .

<sup>(</sup>١) جعل بعض النساخ العين في بمثر وتصار يفها غينا ، وهي لعة ولكنها ليست بقراءة . ع . ي .

<sup>(</sup>٢) كنا فى الأصــول · والمنقول عن ابن مـــمود « بحثر » ، وأما « بحث » فنقول عن

الأسود ٠ ع ٠ ى ٠ (٣) زيادة عن ر ، م ٠ (٤) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>٥) في م : « لاحنا » · (٦) في م : « ولم يبال » · وكلاهما صحيح ·

سورة القارعة ومعانيها عصص " "الْقَارِعَة " رفع الآبتداء، وهي الله القيامة ، وكذلك الصَّاخَة والطَّامَّة والحَاقَة .

" مَا الْقَارِعَة " «ما » لفظها لفظ استفهام ومعناها التعجب، وكلُّ ما في كتاب الله مِن نحو (الحَاقَّة مَا الحَاقَة) فعناه التعجب، عَجَّب الله مَن هُولِ يوم القيامة ، اي ما أعظمه ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَأَصْحَابُ المَيْمَنَةِ مَا الْمَعْمَة ) .
قال جرير :

أُنيِحَ لَكَ الظَّمَائُنُ مِنْ مُرَادٍ \* وما خَطْبُ أَتَاحَ لَنَا مُرَادَاً أى ما أَعْظَمَه مِنْ خَطْب ، وقال خِدَاشُ بنُ زُهَيْر :

وهِ لَالُ مَا هِلَالُ هُ لَهُ فَ فَ هُ قَدَ هَمَمْنَا بِ لَلَوْ كُلَّ هُمْ فَا لَعْنَمْ الْحُدُونِ الْأَرْشَ مِنْ إِخُوانِهِمْ \* فَرَقَ السَّمْنِ وشَاةً فَى الغَنَمْ فَالْعَنَمُ مُمْ قَالُوا لَنُمَ عَيْرٍ جَمْخَ رَا \* مَا بَكَعْبٍ وكلابٍ مِنْ صَمَمْ فَالُوا لَنُمَ عَيْرٍ جَمْخَ رَا \* مَا بَكَعْبٍ وكلابٍ مِنْ صَمَمْ قُولُه جَمْخُوا كَقُولُك بَخِ بَخِ . فـ « عما » رفع بالابتداء . و « القارعَةُ » رفع خبر قولُه جَمْخُوا كَقُولُك بَخِ بَخِ . فـ « عما » رفع بالابتداء . و « القارعَةُ » رفع خبر المبتدأ الثانى مع خبره خبر المبتدأ الأول ، والاختيار في فاعلٍ وفاعلة نحو الإبتداء ، والمبتدأ الثانى مع خبره خبر المبتدأ الأول ، والاختيار في فاعلٍ وفاعلة نحو المبتدأ الثانى مع خبره خبر المبتدأ الأول ، والاختيار في فاعلٍ وفاعلة في المبتدأ الثانى مع خبره خبر المبتدأ الأول ، والمبتدأ الثانى مع خبره خبر المبتدأ الثانى مع خبره خبر المبتدأ الأول ، والمبتدأ الثانى مع خبره خبر المبتدأ الثانى مع خبره خبر المبتدأ الثانى مع خبره خبر المبتدأ الأول ، والمبتدأ الثانى مع خبره خبر المبتدأ الثانى مع خبره خبر المبتدأ الأول ، والمبتدأ الثانى من من المبتدأ الثانى من المبتدأ الثانى من المبتدأ الثانى المبتدأ الأول ، والمبتدأ المبتدأ الأول ، والمبتدأ الأول ، والمبتدأ المبتدأ المبتدأ

الإبتداء، والمبتدا النابي مع حبره حبر المبتدا الاول، والإجنبار في فاعلي وفاعلم على القارع والقارعة النفخيم وترك الإمالة، وهي القاف من حروف الاستعلاء، وحروف الاستعلاء سبعة تمنع من الإمالة، وهي القاف نحو قادر، والغينُ نحو غانم، والصّادُ نحو صادق، والضّادُ نحو طارق، والظاء نحو ظالم، والحاء نحو خاتم.

<sup>(</sup>١) في م : « عجب الله نبيه من هول ذلك اليوم...» · (٢) ديوانه طبعة مصر ص ١٣٥

<sup>(</sup>٣) في م : «في القسم» . (٤) كذا أولا أدرى ما صحته . ع . ى . (٥) كذا في م . وفي ب : «في و ضامن » . «نحو ضامن » . «نحو ضامن » . «نحو ضامن » .

على أنَّ أبا عمرو قد رُوى عنه ﴿ القَارِعَةُ مَا القَارِعَةُ ﴾ بالإمالة . و إنَّما جاز ذلك من أجل الراء .

(۱) [وأنشد المبرّد :

عَسَى اللهُ يُغْنِى عن بلَادِ ابنِ قاربٍ \* بَمُنْهَمِرٍ جَوْدِتِ الرَّبَابِ سَكُوبِ الْرَبَابِ سَكُوبِ فَالْإِمَالَةُ لُغُهُ ].

وَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا آلْقَارِعَةُ " « ما » رفعً بِالِابتداء . و « أدراكَ » فعلُ ماض . والكافُ اسمُ عدعايه السلامُ مفعولٌ بها ، وهو خبرالابتداء . « ماالقارعة » ابتدأ وخبرٌ عند البصريّين ، وعند الكوفيّين «ما» رفعٌ بالقارعة ، والقارعة وفعٌ بما .

و يُوم يَكُونُ النّاس كَالْفَراشِ الْمَبُوثِ " «يوم » نصبُ على الظّرف ، « يكون » فعلُ مضارع ، « النّاس » وفع بفعلهم ، « كَالْفَرَاش » جرّ بالكافِ الزائدة ، والفراش واحدتُها فَرَاشةُ ، وكذلك فَرَاشةُ قُفْلِ البابِ بَمْعُه فَرَاشُ ، « والفراش الزائدة ، والفراش واحدتُها فَرَاشةُ ، وكذلك فَرَاشةُ قُفْلِ البابِ بَمْعُه فَرَاشُ ، « والفراش المبثوث » ما سقط بالليل في النّار ، ومِنْ ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « مَا يَعْلَكُمُ على أَنْ نَتَا يَعُوا في الكَذِبِ كَا نَتَنايعُ الفَرَاشُ في النّار » ، النّايعُوا في الكَذِبِ كَا نَتَنايعُ الفَرَاشُ في النّار » ، النّايعُ وقال : إنّا سمِعنا التّابعُ النّابَعُ أَنْ مُنْ النّار » أَنْ مَنْ وَوَلَ في الشّر ولم نَسمَعُ في الخير ، ومثلة ( بَقَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيتَ ) لا تكون أحَدِيثُ إلا في الشرّ ولم نَسمَعُ في الخير ، و مثلة ( بَقَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيتَ ) لا تكون أحَدِيثُ إلا في الشرّ ورُبُقالُ قومٌ سَوَاسِيَةٌ أَنْ مُسْتُوونَ في الشّر ] ولا يكون في الخير ، و «المَبْتُوث » نعتُ المَقالَ قومٌ سَوَاسِيَةٌ أَنْ مُسْتُوونَ في الشّر ] ولا يكون في الخير ، و «المَبْوث» نعتُ الله في السّر ولم يَسَوَاسِيَةٌ أَنْ مُسْتُوونَ في الشّر ] ولا يكون في الخير ، و «المَبْرُوث» نعتُ السّر والمُ سَوَاسِيَةٌ أَنْ مُسْتُوونَ في الشّر ] ولا يكون في الخير ، و «المَبْرُوث» نعتُ الله في السّر المِنْ السّر المَدْ السّر المَدْ والسّر المَدْ السّر المَدْ والسّر المَدْ والسّر المَدْ والسّر اللهِ المَدْ المَدْ والسّر المَدْ السّر المَدْ المَدْ ال

<sup>(</sup>١) لسماعة بن أشول النعامي . (٢) با مالة « قارب » .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م · (٤) الذي في ب : « وكذلك فراشة القفل » ·

للَّهَرَاشِ. والمبثوثُ المتغَّرِق. يقال: قد بَسَطَ فلانٌ خَيْرَه، وبَثَّه، و بَقَّه إذا وَسُّعَه. وأَشَّه، و بَقَّه إذا وَسُّعَه. وأنشدنى ابن دُريد:

و بَسَطَ الْخَيْرَ لنا و بَقَّـهُ \* فالنَّاشُ طُرًّا يأكلون رِزْقَهُ

و يقال: سَبّخ الله عنك الحُمَّى، أَى خَمَّقها وسلّها عنك ، ومِن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّه والنبي المنتقلة على الله وسلّم الله والنبي المؤلّف والقُطْن و ومَن ذلك أن النبي صلى الله و يقال والله عنك الحُمَّى، أَى خَمَّقها وسلّها عنك ، ومِن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم وأى عائشة تدعو على سارق سَرقها فقال: «لا تُسَبّخى عنه بدُعائِك عليه» ،

" فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ" « أمّا » إخبارٌ ، ولا بُدَّ له من جوابِ بالفاء لأنّه في معنى الشَّرْط . و « مَنْ » رفعٌ بِالآبتداء ، وهو شرط . و « ثقلتْ » فعلٌ ماض لفظًا ومعناه الآستِقبالُ . « موازينه » رفعٌ بفعله .

"و فَهُو فِي عِيشَةٍ " الفاء جواب الشرط، و «هُوَ» رفع با لا بتداء، و «عيشة »
 جر بني . و راض ية " نعت للعيشة ، و العلة هاهنا بمعنى مَفْعولة ، ومعناه في عيشة مَرْضِيّة ، لأن أهلها يَرْضَوْنَ بالعيش في دار الخُلود ، فالقوم راضُون ، والعيش مَرْضي .

<sup>(</sup>۱) الجهرة ج ۱ ص ۳٦ (۲) رواية الجمهرة : «فالحلق» · (٣) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : «و يقال تقطع القطن» وهو تحريف ·

• "وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مُوازِينَه " إعرابُه كإعراب الأول . يقال: خَفَّ يَعَفُّ خَفًّا وَخُفُونًا فَهُو خَفَيْفٌ ، وَلَمْ يَقُولُوا خَافٌّ ، وَرَجُلٌ خَفَيْفٌ وَخُفَافٌ ، كَقُولُم شيءٌ عَجِيبٌ وعُجَابٌ، و رجلُ كَبيرٌ وُكُبَارٌ . فإنْ أردتَ المبالغةَ في المدح قلتَ خُفَّافٌ وُكِبَّارُ، كَمَا قال الله تعالى: ﴿ وَمَكَرُوا مَكُواً كُبَّارًا ﴾ . وقرأ عيسى بن عُمَرَ : ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَارًا ﴾ بالتخفيف . وقرأ ابن مُحيَّصن ﴿ يَجَارًا ﴾ بكسر الكاف والتخفيف . وحدَّثني أحمد عن عليٌّ عن أبي عُبَيْدِ أنَّ أبا عبد الرحمن السُّلَميُّ قرأ : ﴿ إِنَّ هٰلِـٰذَا لَشَيْءُ عَجَابٌ ﴾. و « موازينه » رفعُ بفعلها. واختلف النَّاسُ في المَوَازِينِ، فقيل إنّ العبدَ تُوزَنُ أعمالُهُ، تُجْعَلُ حَسَناتُهُ في كَفَّة وسيَّئاتُهُ في كَفَّةٍ، فإنْ رَجَحَتْ حَسَناتُهُ دَخَلِ الْجُنَّةِ، وَ إِنْ رَجَعَتْ سَيِّئَاتُه هَوَى فِي النَّارِ ، فَذَلَكَ قُولُهُ : ﴿ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴾. و إنَّمَا سُمِّيتُ جَهَمْ أَمَّا للكافر إذْ كان مصيرُهُ اليها ومأواهِ . وكلُّ شيء جمَّع شيئا وضَّمه السِه فهو أُمُّ له ؛ مر ِ ذلك أُم الرأس : مُجْتَمَعُ الدِّمَاغِ ، وأُمَّ القُـرَى : مَكَةُ ، وأُمُّ رَحِمْ [مَكُّلُمُ ] أيضًا ، وأمُّ السَّماء : المَجَمْرَةُ ، وأمُّ عُبَيْدُ : الصَّحْراء ، وأُمْ عَنْ مَ، وأُمْ سُوَيْد [الطَّبِيجَةُم]، وأُمُّ الكتاب : اللَّهِ حُ المحفوظُ، وأمُّ القُرآن : فَاتَحَةُ الْكِتَابِ . وجَمْعُ الأُمّ من النَّاسَ أُمَّاتُ، ومن البهائم أُمَّاتُ .

<sup>(</sup>۱) في ب: « فاعرابه » .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>٣) فى ب : «أم غرم » بالغين المعجمة والراء المهملة ، وهو تصحيف ، ويقال للاست أيضا «أم عزامة» و « أم عزمة » و قل القاموس أنه يقال لها «أم العزم» و « عزمة » و « أم عزمة » بالكسر فيها جميعا ، (وداجع كتاب ما يعوّل عليه في المضاف والمضاف إليه ) .

و وقولُه و فَأَمُّهُ هَاوِيةً " الفاء جوابُ الشرط ، و «أَمُّهُ » رفع يا لِابتداء ، و « هاوية به خبر الابتداء ، فإن قبل لك : هل يجوزُ أن تكْسرَ الهمزة وتقولَ « فإَمُّهُ هاوية به ، كما قُرِئ (و إنّه في إمّ الكِتَابِ) ؟ فقل : لا تجوز الكسرة إلا إذا تقدّمتها كسرة أو ياء عند النحويين ، وذكر آبن دُرَيْد أنّ الكسرة لُغَة ، وأراه عَلَظًا ، والمصدر من هاوية هوت تهدوى هُويًا فهى هاوية ، وكلّ شيء من قريب يقال أهوى ، وكلّ شيء من قريب يقال أهوى ، وكلّ شيء من قريب يقال أهوى ، وكلّ شيء من بعيد يقال هوى ؛ [كما] قال الله تعالى : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ لأنّه من بَعيد ، أفسَمَ الله تعالى بنجُم الفُرْآن أَى بُنُولِه ،

و " وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ " «ما » تَعَجُّبُ في لفظ الآستفهام . و «أدرَى» فعلَّ (٣) ماض . يقال دَرَى يَدْرِى إذا خَتَل الصَّيْدَ، ودَرَأ عنه الشيء إذا دَفَعه ، ودَرَى يَدْرِى غيرَه يُدْرِيهِ .

روبه [قال روبه:

أيَّامَ لا أَدْرِى وَ إِن سَاءُلْتِ \* مَا نُسُكُ يُومِ جُمْعَةٍ مِن سَبْتِ]
وقولُه تعالى: «وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ » الكافُ ٱسمُ عِهدٍ صلّى الله عليه، و إنّما فُتِحتْ حيث كان خِطابًا لُمذَ كُرِ [والمُؤَنَّثُ مكسورٌ: أَدْرَاكِ]. فإذا ثَنَيْتَ أَوْ جَمَعْتَ ضَمَّمْتَ الكافَ، لأنَّ الحركات ثلاثُ ضَمَّةً وفتحةً وكَشرَةً ، فلمّا ذهبت حريمان

<sup>(</sup>۱) الذي في القاموس وشرحه: « وأم وقد تكسر -- عن سيبو يه -- الوالدة » • وأنشد سيبو يا : \* اضرب الساقين إمك هابل \*

هكذا أنشده بالكسر وهي لفة . ع . ي . (٢) زيادة عن م .

<sup>(</sup>٣) زاد فى ر : « والكاف امم مجد عليه السلام فى موضع نصب مفعول به » ·

[وقال آخـــر :

تَبْكِيهُمُ دهما، مُعْدُولةً \* وتقول سَلْمَى وارَزِيَّتِيةً]

• 'نَارُّ حَامِيَةُ '' رفعُ النارِ بخبرا لابتداء، أَى هَى نَارٌ . والنَّارِ مؤنَّنَةُ ، تصغيرُها نُوَيْرةً ؛ فلذلك أُنِّلَتْ « حَامِيةً » [نعتُ للنار] ، والحامِيةُ الحَارَّة ، حَمِيتُ تَعْمَى [حَمِيًا] فهى حامِيةً ، قال الله تعالى : ﴿ فِي عَيْنِ حَامِيَةٍ ﴾ ، ومَنْ قرأ ﴿ حَمَيْةٍ ﴾ فهو النَّأْطُ يعنى الحَمْاةَ ، أَى تغرُب في ماءٍ وطِينٍ ، ويقال للنَّأْطُ الحَرْمِدُ والحَالُ .

<sup>(</sup>۱) فى الأصول: «فى النالغة» وهو تحريف ، وزاد فى م هنا: «حدثنا ابن مجاهد عن السمرى عن الفراء قال: كل ما فى كتاب الله عز وجل وما أدراك فقه أدراه ، وما كان وما يدريك فى أدراه بعد» ، وقد ذكر المؤلف هذا بهذا السند فى سورة الطارق (صفحة ، ٤) ، (٢) فى م ، «وهيه خبر الابتداه» ، (٣) كذا فى ر ، وفى ب ، م : «ثمانية مؤاضع» ، (٤) فى م : «إنما أتى بهذه الها، للوقف» ، (٥) زيادة عن م ، (٦) فى م : «برفع النار خبر الابتداه» ، (٧) زيادة عن م ، ويقال فيه أيضا حيا وجوا ، وزان فعول فيهما ،

# ورة التَّكَاثرِ السَّاسِينَ السَّاسِينَ السَّاسِينَ السَّاسِينَ السَّاسِينَ السَّاسِينَ السَّاسِينَ السَّاسِينَ

• قولُه تعالى : "أَلْهُ كُمُّ التَّكَاثُرُ" أَلْفُ «أَلْمَى» أَلْفُ قطع لنبُوتها في الماضي وضَّمُ أوَّلِ المضارع ، والتصريفُ منه أَلْمَى يُأْهِي إلهاءً فهو مُلْهِ ، يقالُ : لَمِيتُ عن الشيء أَلْمَى لُمِّيًّا إذا غَهَأْتَ عنه وتركتَه، وألهاني غيري . ومن ذلك الحديثُ : «إذا آستأثر اللهُ بشيءِ فَٱلَّهَ عنه» . ولَهَوْتُ من اللَّهُو واللَّعِبِ ٱلهُو لَمْوَّا فَأَنَا لَاهِ . واللَّهُوُ في غير هذا الموضع الوَلَدُ؛ قال الله تعالى: ﴿ لَوْ أَرَّدُنَا أَنْ نَتَّعِدَ لَهُ وَآ﴾ أَى وَلَدًا [تبكيتًا للكَّفَرة أعداء الله الذين ادَّعَوا [ أن ] اتَّخذ اللهُ ولدًّا ] ما لَهُ مِن علْم ولا لآبائهم، كَبُرتُ كَلَّمَةً تَخْرُج مِن أَفُواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذَبًا . ومَنْ قسرا « آلْهَاكُمُ » على قراءة ابن عبَّ اللَّهُ عَلَى الأَلِفَ توبيِّعًا على لفظ الآستفهام، فلمَّ التقتُّ هَمَزَّتَانَ همزةُ التُّوْبِينِ وهمزُّهُ القَطْعِ لَيَّنُوا النَّانِيةِ ؛ كَفُولُهُ عَنَّ وَجِلَّ ﴿ آنْذُرْتُهُمْ ﴾ • [وقد رُوى ر عن الكسائي" «أَ أَلْهَا كم» بهمزتين على الأصل مثل «أَ أَنْذَرْتُهم» م والكافُ والمم في « الماكم » في موضع نصب . فكلُّ كاف أو هاء اتصلت بفعل فهي نصبٌ ، وإذا أتَّصلتْ بإسم أو حرف فهي جرٌّ، إلَّا أنْ يكونَ الحرفُ مُشَبَّهَا بالفعــل نعو « إن » وأخَواتها؛ فإنَّك تحكُم على إعراب مَكنيِّه بإعراب ظاهره، مثل إنَّ زيدًا، وإنِّي، وإنك، وإنه .

<sup>(</sup>۱) ر: «سورة ألها كم» .

<sup>(</sup>٢) ر: «ألها كم فعل ماض . والكاف والميم نصب لأنه مفعول بهما» .

 <sup>(</sup>٣) زيادة يقنضيا ساق الكلام.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م · (٥) في م : «نحو إن وليت وأخواته. ا » ·

وَنَزَلْتُ هَذَه السورةُ فَى حَيَّيْنِ مِن العرب تَفَاخُوا وَتَكَاثُرُوا حَتَى عَدُّوا أَحِياءَهُم، فقال كُلُّ فريقٍ منهم : مِنَا فلانُ ومنا فلانُ، فلمّا عَدُّوا أحياءَهُم زارُوا القبورَ فعَدُّوا الأمواتَ ، هذا قولُ ، وقال آخرون : «حتى زرتم المقابر» أَى إذا مُثَمُّ و [دُفِنتُمُ ] عَلِمْتُمُ حَينَ يَنْذِلُ بِكُمُ العذابُ مَغَبّةَ ما أنتم عليه من الكفر ، « النكاثرُ » رفعُ بفعله ، عَلِمْتُمُ حَينَ يَنْذِلُ بِكُمُ العذابُ مَغَبّة ما أنتم عليه من الكفر ، « النكاثرُ » رفعُ بفعله ، وهو مصدرُ تَكَاثر يَتَكَاثر آتَكَاثراً فهو مُتكاثر أَنْ وكلُ مصدرٍ من تَفَاعَلَ يجيء على النّقاعُل ، نحو النّقاطع والنّذابُر، إلّا أَنْ يكونَ الفعلُ مُعْتَلًا فإنَك تَكْسِر عَينَ الفعلِ نحو النّقاصِ لا غيرُ ، فإنْ كان مهموزًا ضَمَمْتَ فقلتَ تَبَاطا تَبَاطا تَبَاطا أَبُاطاً وَالْ

• " حَتَى زُرْمَم " « حتى » حرف غاية ينصِبُ الأفعال المستقبلة بإضمار « أَنْ » ، و يَخْفِض الأسماء بإضمار « إلى » ، « زار » نعلٌ ماض ، والتاء والميم المُخَاطَبِين في موضع رفع ، والمصدرُ زَارَ يَزُورُ زَوْرَا فهو زائرٌ ، ومَسْجِدُ رسولِ الله صلى الله عليه المَزُورُ ، وكذلك مَسْجِدُ مَكّة و بيتُ المَقْدَس .

" الْمُقَابِرَ" مفعولٌ بها ، ولم تُنَوِّنْ لدخول الألف واللام ، ولو نُزِعَتِ الألف واللام ، ولو نُزِعَتِ الألف واللهم من المقابر لم تَنْصَرِفْ أيضًا ؛ لأنَّ كلَّ جَمْع بعد ألفه حَرْفانِ فصَاعِدًا لا ينصرف في معرفة ولا نَكِرةٍ ، وواحدُ المَقَابِرِ مَقْبَرةٌ ومَقْبَرةً ، مثلُ مَشْرَقَةٍ ومَشْرُقَةٍ .

<sup>(</sup>۱) فى ب: «تفاغرا وتكاثرا» . (۲) زيادة عن م .

<sup>(</sup>٣) كذا في م · وفي ب : « ... تقول التداعى والتقاضى إلا أن يكون مهموزا نحو النواطؤ » · ولا يخفى ما فيها من قصور ·

<sup>(</sup>٤) فى القاموس أن المقبرة مثلثة الباء وكمكنسة ، وأن المشرقة وهي موضع القعود فى الشمس بالشتاء مثلثة الراء وتحراب ومنديل .

وَالْمُقْبِرُ اللهُ ، وَالْقَابِرُ الدَّافِنُ ، وَالْمَقْبُورُ الْمَيَّتُ ، وَالْمَقْبِرَةُ المُوضِعُ . قال الله تعالى : ( فَاقْبَرِهُ ) . وقال الأعشى :

لو أَسْنَدَتْ مَيْنًا إلى نَحْرِها \* عاش ولم يُنْقَدَلُ إلى قابرِ حتى يقولَ النّاسُ ممّا رأَوْا \* يا عَجَدَبَا لِلميّتِ النَّاشِرِ وكان الجِّجَاج قد صلّب رجلًا يقال له صالحٌ، فجاءه قومه فقالوا: أيّها الأميرُ أَقْبِرْنَا صالحًا، أي اجْعَلْه ذَا قَبْرٍ .

- "كَلَّا" رَدْعُ وزَجْر. "سَـُوفَ" وعِيدُ وتهدد.
- و و تَعْلَمُونَ " فعلَّ مستقبلٌ ، علامةُ الاِستقبال التاء ، وهو رفعٌ وعلامةُ رفع\_ و الله علامةُ النون ، وعلامةُ الجمع الواوُ . ﴿ وَهُمْ " حرفُ نسقٍ ، وفُتِحَتِ المُم لِالتقاء الساكنين ، وكذلك الفاءُ مِنْ «سَوْفَ» .
- " كَلَّ " نسقُ على الأول . " سَوْفَ تَعْلَمُونَ " فعلُ مستقبلُ .
   " كَلَّ " بدلُ من الأول . وإنما حُرِّر توكيدًا للتهدُّد والإيعاد ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَيُلُ يَوْمَئِذٍ لِللهُ كَذِينَ ﴾ مكررًا في سورة المُرْسَلات ، وفي نظائر له في القُرآن . ومثلُه قولُ الشاعر .

<sup>(</sup>۱) فى ر: « والقابر الرجل الذى يدفن ، والمقبر الذى يأمر بذلك ، ولذلك قال : ثم أماته فأقبره أى جعله ذا قبر » . (۲) فى ر: «بممنى حقا وليس ردا ولا تقف عليه» .

<sup>(</sup>٣) الوعيد والهَدد . فهوم من سياق الكلام .

<sup>(</sup>٤) في ر: «كررت هذه الآيات تأكيدا ووعيدا» .

<sup>(</sup>٥) عبيد بن الأرص . ك .

هَـلًا سَـالتَ جموعَ كِذْ \* لَمَةَ حِينَ وَلَوْا أَيْنَ أَيْنَا يستهزئ بهم، أَى أَينَ يَفِرُونَ ! وقال :

... ... ... وبعض القَوْمِ يَسْقُطُ بَيْنَ بِيْنَا

وأنشدَنا ابن دُرَيد :

بِينَ الْأَشْجُ وبِين قَيْسٍ بَيْتُه . جَعْ جَعْ لِوَالِدِهِ وِلِلْوَلُــودِ

فأعاد «بَيْنَ» مرَّتِين ، وكذلك «بَخْ بَخْ» ، وهذا الشاعرُ أخذه الجمَّاج فقال : أنت القائل : « بَغْ بَخْ بُوالدِه » ؟ قال نعم ، قال : واللهِ لا تُبَغْدِ بخُ بعدها [ابدًا ، (اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

و "أو "حرف تَمَنَّ ، فَ تَعْلَمُونَ " فعلُ مستقبلٌ ، فَ عِلْمَ الْيَقِينِ " «عِلْمَ " نعسبُ على المصدر أي تعلمون ذلك عِلْماً يَقينا حقاً لا شك فيه ، فهذا قدولُ النحويين إلا الأخفش فإنه قال يَنْتَصِبُ علمُ اليقينِ على حَذْفُ الواوِ وهدو قَسَمُ ، والأصلُ وعِلْم اليقين ، فلمَّ أَزْعَتِ الواوُ نصبتَ ، كا تقولُ : واللهِ لاَذْهَبَنَ ، فال آمرؤ القيس :

<sup>(</sup>۱) هذه قطمة بيت عبيد وأوّله : «نحمى حقيقتنا» . ك س

<sup>(</sup>٣) كذا في م والجمهرة ج ١ ص ٢٦، وفي ب: «بين الأغر» وهو تحريف . (٤) زيادة عن م . (٥) كذا في م وفي ب ، و اضرب » ، واجع ما ذكره المؤلف في أوّل سورة الكوثر (صفحة ٢٠٩) . (٦) كذا في م ، وفي ب : «نصبت علما على المصدر» ، وفي . : «لكوثر (صفحة ٢٠٩) . (٦) كذا في م ، وفي ب : «نصبت علما على المصدر» وفي . : «علم مصدر ، اليقين جو بالاضافة أى تعلمون ذلك علما يقينا ، وفي ل إنه أقسم الله ، والتقدير وعلم اليقين . فاذا أسقطوا اليقين ، فلما سقط الواد [نصب] ، كما تقول الدرب : وكمبة الله لأفعلن ، والله قد من ، فاذا أسقطوا الواد نصبوا » ، وفي عبارة رجا غموض ، واهل صوابها « وقيل إنه قدم وانتقدير ، إ اليقين . . . » . الواد نصبوا » ، وفي عبارة رجا غموض ، واهل صوابها « وقيل إنه قدم وانتقدير ، إ اليقين . . . » .

فَقَالَتْ يُمِينُ اللَّهُ مَالِكَ حِيـلَةٌ \* وَمَا إِنْ أَرَى عَنْكَ الغَوَايَةَ تَنْجَلَى أراد: فقالتُ و يَمِينِ اللهِ ، فلمّا حَذَفَ الواوَ نَصَبَ . «اليقينِ» جرُّ بالإضافة ، فأضفتَ العلمَ الى اليَقينِ، وهو كما قال الله تعالى : ﴿ وَحَبُّ الْحَصِيدِ ﴾ و﴿ دِينُ القَيِّمَةِ ﴾ وكما يقال صلاةُ العَصْرِ . قال أهلُ الكُونةُ : الشيءُ لا يُضَافُ الى نَفْسِه . و إنَّمَا قَدَّرُوا في هؤلاء الأُحْرُف الأَوَّلَ نوعًا والشَّانيَ جنسًا ، فأضافوا النَّوْعَ إلى الجنس . وقال الْمَبَرِّد : هاهنا مُضْمَرٌ محذوفٌ، والتقديرُ صلاةُ وَقْت الظُّهْرِ، وصلاةُ وَقْت العَصْرِ . وُ لَتَرَوُنَ " الَّلام لامُ التأكيد ، والنون في آخرِها نوبِ ُ التأكيد ، وكُلُّ فعلِ في آخره نون التأكيد نحوُ لَتَرْكَبَنَّ وَلَتَذْهَبَنَّ فَتَحْتَهَا يمينُ مُقَدِّرةٌ، وتلخيصُه والله لَتَذْهَبَنَّ، وَوَاللَّهِ لَتَرَوُنَّ الجحيمَ . هــذا إذا لم تجعلِ العِلْمَ قَسَمًا، فإنْ جعلتَه قَسَمًا كانت اللَّامُ جوابَ القَسَمِ عند الكوفيِّين ، ومُوَصَّلةً لِلقَسَمِ عند البصريِّينِ . و«تَرَوُنَّ» فعلُ مستقبلٌ ، وَزُنُه لَتَفْعَلُنَّ ، والأصلُ لَتَرْأَيُونٌ ، فَيُذِفَتِ الهمزةُ [مِنْ تَرَى] في الآستقبال تخفيفًا، واستثقلوا الضَّمَّةَ على الياء الني قبلَ واوِ الجَمْع فحذفوها، فَٱلنَّقَى ساكنانِ الواوُ والياء، فاسقطوا الياء لآلتقاء الساكنين، ثُمّ كانت الواوُساكنةً و بعدَها النون الشديدة

<sup>(</sup>١) ويجوز في مثل هذا الرفع أيضا على تقدير يمين الله قسمي ٠

<sup>(</sup>٢) المنقول في كتب النحو عن الكوفيين الجواز بشرط اختلاف اللفظ فقط · والمنع وتأويل ما ورد مذهب البصريين · ع · ى ·

<sup>(</sup>٣) فى ر: «أيضًا . وضمت الواو لالتقاء الساكنين . وسقطت الباء قبـــل الواو لسكونها وسكون واو الجمع وسقطت الهمزة تخفيفا والأصل لترأيون» .

<sup>(</sup>٤) العبارة المشهورة : « موطنة للقسم » · ع · ى ·

 <sup>(</sup>۵) ف ب : «لفملون» ٠

ساكنة ، فلم يَجُزُ حذفُ أحدِهما ، واحتملت الواوُ الحركة لأن قبلها فتحة ، فضَمُّوا الواوَ للائتقاء الساكنين ، فقيل «لَتَرَوُنَّ» ، و «لَتُبلُونَ» ، و « وَلاَ تنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » ، و « أَشْتَرَوُا الضَّلالة يَ » و « فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ » : كُلُّ ذلك حُرِّكتِ الواوُ لسكونِها وسكونِ و « أَشْتَرُوا الضَّلالة يَ » و « فَتَمَنَّوُ الْمُوتِ الْمَوْتِ الواوُ لسكونِها وسكونِ ما بعدها . ولا يجوزُ هَمُّزُ هذه الواوِ إذ كانت حَركتُها عارضة لا لازمة . وقد حُكِي ما بعدها . ولا يجوزُ هَمُّزُ هذه الواوِ إذ كانت حَركتُها عارضة لا لازمة . وقد حُكِي في الشذوذِ عن أبي عَمُرو همزُه ، وقد سمِع الكسائي هَمْزَه ، حدث ابنُ مُجاهِد عن السَّمري عن الفَرّاء عن الكسائي قال : سمعتُ بعضَهم يَقْرَأ « إشتَرَوُا الضَّلَالة » .

وَلَظَى وَجَهَّمْ ، والسَّعِير . والجحيم في اللَّغة النار المُوقدة ، يقال : ألْقِهِ فيذلك الجحيم ، وقد جَحِيمت النار اذا تَوَقَدت . في مُمَّ ، حرف نسق .

" لَتَرَوْنَهَا " نسقُ على الأول، فَمَنْ فتَح التاءَ جعل الفِعْلَ والرؤيةَ للُخَاطَبِين، اللهَ لَتَكَاثُر حتى زارَ المَقَابِرَ عن ذِكْرِ الله عَنَّ وجلّ الى لَتَدَوُنَّ أَنْمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَلْهَاهُ التَّكَاثُر حتى زارَ المَقَابِرَ عن ذِكْرِ الله عَنَّ وجلّ وعِبَادَتهِ ، ومَنْ ضَمَّ كان جائزًا أن يكونوا مفعولين يُريبِمْ غيرُهم، وجائزًا أن يكونَ الفعلُ لهم، كما تقول : مَتَى تُزَاكَ خارجًا .

<sup>(</sup>۱) في م : «هذه الوارات» .

 <sup>(</sup>۲) في م : «وقد حكى في شذوذ أبي عمر وهمزه» .

<sup>(</sup>٤) كذا في م . وفي ب : « من أسما، جهنم » .

<sup>(</sup>ه) ر : «عليها • والهاء تعود على الحمحيم والناركايها نحو لظي و جميم وسقر وجهنم» •

 <sup>(</sup>٦) فى ب : « ... مغمولين لأن يريهم غيرهم » .

" عَيْنَ الْيَقِينِ " « عِينَ » نصبُ على التأكيد ، كما تقولُ رأيت زيدًا عَيْنَهُ وَالْعَيْنُ خِيارُ وَهَذَا دِرُهَمَى بَعَيْنِهِ ، والعَيْنُ ثلاثون شيئًا قد أفردنا لها كتابًا ، منها العَيْنُ خِيارُ كُلُّ شيء ، والعينُ الجاسوسُ ، والعينُ الدِّينارُ ، وعَيْنُ الميزان ، وعَيْنُ الإنسان ، وعينُ كُلُّ شيء ، والعينُ الجاسوسُ ، والعينُ الدِّينارُ ، وعَيْنُ الميزان ، وعينُ الرِّنسان ، وعينُ الرِّن الميزان ، وعينُ الرِّكية ، والعينُ مَطَرُّ يُقُيمُ أيّامًا لا يُقْلِعُ ، والعينُ سِحَابَةُ تَنْشَأُ من قِبلَ العين ، يعنى [مِن القِبلة ، و «اليقيني» جرَّ بالإضافة ،

• (و مُحَمَّ عرفُ نسق •

و "كَتُسْأَلُونَ ، فسقطتِ الواوُ لسكونها وسكونِ النّون ، فإنْ سأل سائلُ : لِم جَمَعْتَ لَتُسْأَلُونَ ، فإنْ سأل سائلُ : لِم جَمَعْتَ فَ فعل واحد بين عَلَامَتَى تأكيد وأنت لا تجمع بين علامَتَى التأنيثِ في فعل نحو قولِه عن وجل : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ ﴾ فلا تقول تُرْضِعْنَ ؟ فالجوابُ في ذلك أنّ العلامة ين إذا دَخَلنا لم عَنْ يَعْتَلفين لم يُعْقِ الجمعُ بينهما ، فاللّامُ أفادتِ

<sup>(</sup>۱) فى ب : ﴿ رأيت زيدا عينه ونفسه » ·

<sup>(</sup>٢) كذا في م . وفي ب : «والعين الميزان» . وفي القاموس أن العين : الميل في الميزان . قال الشارح : والعرب تقول : في هذا الميزان عين أى في لسانه ميل قليل اذا لم يكن مستويا . ع . ى .

<sup>(</sup>٣) في ب : « مطرأيام » ·

<sup>(</sup>٤) ني ب : « ننشق » ·

<sup>(</sup>ه) زیادهٔ عن م ۰

<sup>(</sup>٦) ر: «اللام لام الناكيد وكذلك ليقولن وليذهبن الرفع لاتصالها بنون التوكيد وكذلك ليقولن وليذهبن، ولا يكسر اللام ولا يضم، لأنه لو كسر لأشبه المؤنث، ولو ضم لأشبه الجمع» . وفيه اضطراب.

<sup>(</sup>v) فى ب : «بين علامتين تأكيدين» ·

التأكيد وصارت جوابًا لليمينِ المُقَدَّرة تحتَها ، والنونُ أفادتْ إخرَاج الفعلِ من الحال الى الكستقبال .

و " يُوْمَئُ ذِ" نصبُ على الظَّرْف، وأضفتَه إلى «إذ»، ولمَّ كانتِ الحروفُ لا يُضَافُ إليها جَعلوا لِإِذ مَنِ يَّةً على غيرها فنة نُوها .

وَيَ النَّعِيمِ " حَرِّ بِعَنْ ، واختلف النَّاسُ في النّعيمِ [هاهنا ، فقال قوم ً: اللّه الله عليه السلام ، الله الله عليه الله عليه السلام ، الله الله عن شُرْبِ الماء البارد ، وقيل عَنْ أكلي خُبْر البرّ ، وقيل عن الرُطّبِ ، وقيل عن النّورة في الحمّام ، وذلك أنّ عمر بنَ الخَطّابِ [رضى الله عنه] كان وقيل عن النّورة في الحمّام ، وذلك أنّ عمر بنَ الخَطّابِ [رضى الله عنه] كان رَجُلًا أهلَبَ ، فقيل : يا أمير المؤمنين لَوْ تَنَوّرْتَ ! فقال : إنّه مِنَ النّعيم ، وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم خرَج مع جماعة من أصحابه وقد مَسَّمم جوعَ ، فعدَلوا إلى بيتِ الانصاري ، فقدَم لهم ماءً بارداً ورُطَبا ، فأكلوا ، نذلك الرُّطَب وشربوا من ذلك الماء ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم : « أمّا إنّه مَسُسالُون عَنْ هذا النّعم » . فيل : يا رسولَ الله فهاذا شُكُره ؟ ، قال : « أنْ تَعْدُوا اللّهَ تعالَى إذا أكلمُ مُن يدتُ يُواريه من الحرّ مُم قال صلى الله عليه وسلم : « ثَلَاثُ لا يُسْالُ المَبْدُ عَنْنَ بيتُ يُواريه من الحرّ والبَرْد ، وَوْبٌ يُواري جَسَدَه ، وطَعَامٌ يُقِعُ به صُلْبَه للصّلاة » .

<sup>(</sup>۱) زیادهٔ عن م .

 <sup>(</sup>٢) في م : « رضى الله عنه » ، وكذلك في المواضع التي ورد فيها أسمه رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في م : «لتسألون» · (٤) كلمة «به» ليست في م ·

### مرجع أسورة العصر محملات

و قوله تعالى: " وَالْعَصْرِ " جُرِّ بِواوِ الْقَسَمِ ، والْعَصْرُ الدَّهْرُ ، وجمعه أعْصُرُ الدَّهْرُ ، وجمعه أعْصُرُ فَى الْعَدَدِ الْقَلَيلِ ، وعُصُورُ فَى الكثيرِ ، حَدَّثَى إمامُ جامع قِرْمِيسِينَ قال : دخلتُ على ابن فَتَيْبة فسألتُه عن قوله تعالى : ﴿ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ ما النَّفي ها هنا ؟ على ابن فَتَيْبة فسألتُه عن قوله تعالى : ﴿ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ ما النَّفي ها هنا ؟ فقال : الجَبْسُ الطويلُ [عندنا ، حُبِسَ رجلٌ فى عَصْرِ بنى أُميّة ، فلمّا طالَ حَبْسُهُ انشا يقولُ : ]

نَّرَجْنا مِنَ الدُّنْيَا وَنَحْن مِنَ آهْلِهَا ﴿ فَلَسْنَا مِنَ الأَحْيَاءِ فَيْهَا وَلَا المَوْتَى الْأَحْيَاءِ فَيْهَا وَلَا الْمُوثَى إِذَا جَاءَنَا السَّجَّانُ يُومًا لِحَاجَة ﴿ عَجِبْنَا وَقُلْنَا جَاءَ هُـــذَا مِنَ الدُّنْيَ إِذَا جَاءَنَا السَّجَّانُ فَي يَومًا لِحَاجَة ﴾ عَجْبُنَا وقُلْنَا جَاء هُـــذا مِنَ الدُّنْيَ (٤) [فال الشَّاعُرُ فَي جَمْعِ عَصْبِر لَمَّ جَمَعَهُ عُصُورًا :

تَعَفَّفُتُ عَنها فِي الْعُصُورِ التِي مَضَتْ \* فَكَيفَ التَّصَابِي بَعْدَما قد خَلَا الْعُمْرُ وقال آخُرُ:

نَذَكُّونُ لَيْ لَي وَالشَّبِيبَةَ أَعْصُرًا \* وَذِكُ الصِّبَا نَوْحُ عَلَى مَنْ تَذَكُّوا]

<sup>(</sup>۱) زاد في ر : «والعصران الليل والنهار ، و يقال أتى عليه العصران » ثم سقط باقى النفسـير .

<sup>(</sup>٢) قرميسين : بلد معروف قرب الدينور (المنسوب إليه ابن فتيبة) بين همذات وحلوان. وفي الأصــول : « قرماسين » . وقرماسين يقال إنه .وضع بينــه و بين الزبيدية ثمـانية فراسخ . قال يا قوت في كتابه معجم البلدان : « أظنه في طريق مكة » . وظاهر أن هذا الموضع غير مراد هنا .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م . وفي ب في موضع هذه الزيادة : «وأنشد» .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>ه) لعله : « وذكر الصبا يرح » . والبرح الشدة .

وقرأ سَلَّم أَبُو المُنْذِر: «والْعَصِر» بكسر الصّاد والرّاء، وهذا إنّما يكونُ في نقْلِ الحركة عند الوقف [كقولك:] مردتُ بِبَكْر، نقلواكسرة الرّاء الى الكاف عند الوقف، وكذلك يفعلون في المرفوع، ولا ينقُلون في المنصوب إلّا في ضَرُ ورة شاعر، قال سِيَبَويْه: الوَقْف على الاسم بسِيَّة أشياء: بِالإشمام، والإشبَاع، وروْم الحركة، قال سِيَبَويْه: الوَقْف على الاسم بسِيَّة أشياء: بِالإشمام، والإشبَاع، وروْم الحركة، ونقْل الحَركة، والتشديد، والإشكان؛ وذلك [نحوً] قولك جَعْفَرْ جَعْفَرْ جَعْفَرْ، فَقْر، فأمًا رَوْمُ الحَركة فإنّه يُعْرو؛ (إ وتَوَاصَوْا بِالصَّبِرِ ) [ابّما أراد بالصّبر دون الأعمى، ومثله قوله في قراءة أبي عَمْرو: (إ وتَوَاصَوْا بِالصَّبِر ) [ابّما أراد بالصّبر] فنقل الحركة إذ كانتِ العربُ لا تَدْتَدَى إلّا بمُتَحرّك ولا تَقِفُ إلّا على ساكن، قال الشاعر: أَرْنِيَ حِجْدَلا على سَاقِها \* فَهَشَّ الفُوَّادُ لِذَاكَ الحِجِلْ وقال آخَدَتُ :

عَلَّمَنَا أَخُوالُنَا بِنَــو عِجِلْ \* شُرْبَ النَّبِيذِ وَاعْتِقَالًا بِالرِّجِلْ وقال آخَـــرُ :

أَنَا جَرِيرٌ كُنْيَتِي أَبُو عَمِدُو \* أَضْرِبُ بِالسَّيفِ وسَعْدُ فِي القَصِرُ

<sup>(</sup>۱) فى ب ، ر : «سلام من المنذر» وهو تحريف ، وهو سلام بن سليان أبو المنذر المزنى مولاهم ، القارئ النحوى الكوفى أصله من البصرة . (۲) زيادة عن م . (۳) علامة الإشمام نقطة على الحرف الأخير ، والذى أجرى مجرى الجزم والإسكان الخاه ، ولوم الحركة خط بين يدى الحرف ، والنضعيف الشين . (عن كتاب سيويه) ، وقد تعذر فى الطباعة وضع هذه العلامات . (٤) وفى شرح الأشمونى على الفية ابن مالك : « ... والإشمام ضم الشفتين بعد الإسكان فى المرفوع والمضموم للاشارة للحركة من غير صوت ، والمغرض به الفرق الساكن والمسكن فى الوقف . ... والروم هو أن تأتى بالحركة مع إضماف صوتها ، والغرض به هو الغرض بالإشمام إلا أنه أتم فى البيان من الإشمام ، فانه يدركه الأعمى والبصير ، والإشمام والغرض بالسيف » وهو تحريف ، والإشمام لا يدركه إلا البصير » . (٥) فى ب : «فتح الله » بدل «أضرب بالسيف » وهو تحريف ،

وقرأ على بن أبي طالبٍ عليه السلامُ : ﴿ وَالْعَصْرِ وَنَوَائِبِ الدَّهْرِ ﴾ .

و "إِنَّ الْإِنْسَانَ" نصبُ بإن . و «إنّ جوابُ القَسَم ، قال المُبَرِّد: الإِنسانُ ها هنا جمعُ في معنى الأناسِيّ والنّاسِ ، ولو كان واحدًا لم يَجُزُ الاّستثناءُ منه ، وأصلُ إِنسانُ إنسيّان ، وتصغيرُه أُنيسيان ، والإِنسانُ لفظَّ [يقعُ ] لِلذَّكَر والأُنثَى من بن آدَمَ ، كما يقالُ بَعيرُ فيقن على النّاقة والجمل ، وربمًا أكّدتِ العربُ فقالوا إنسانُ وإنسانةً ، وأنشدني أبو على الردوريّ :

إنْسَانَةُ تَسْقِيكَ مِن إنسَانِهَا \* خَمْرًا حَلَالًا مُقْلَتَاهَا عِنْبُهُ

و اللَّذِينَ " نصبٌ بِالاستثناء، وهو اسمُ ناقصٌ .

و آمَنُوا " فعلَ ماض ، والواو ضميرُ الفاعلين ، والألف التي بعد الواو ألفُ الفصل ، وآمَنُوا صِلَةُ الذين ، والأصلُ أَأْمَنُوا ، الهمزةُ الأولَى تُسَمَّى الفَ قطع، والثانيةُ سِنْجَيَّةُ فاءُ الفعْلِ، ولَيْنُوها كرَاهِيةً للجمع بينهما، فإنْ سأل سائلٌ فقال: العربُ

وقول الحذاق فستسمع \* وقولى يذر عليه الصبر»

(٤) وفي م : «الروذوري" » • ولعل صوابه «الروذراوري" » نسبة الى روذراور : بلدة قرب همذان •

<sup>(</sup>١) زاد في م هنا :

تقول آ كُرمتَ زيدًا وأأ كرمتَ زيدًا، فيلينون تارةً ويُحققون تارةً، فهل يحوزُ أنْ تقولَ في آمنوا أأمنوا ؟ فالحوابُ في ذلك أنَّ التحقيق ها هنا غير جائزٍ لأنّ الهَمْزَتينِ مَن كَلِمة واحدة مثل آدم وآزر ؟ فلما كانت الهمزة الثانية لازمة غير مُفَارِقة كان التليينُ لازمًا ، فإذا أتتِ الهَمْزَتانِ من كَلِمة يَن كنتَ مُخَيَّرًا في اللَّغتَيْنِ ، ومثالُ ذلك الإدغامُ مِن كلمة ومِن كلمتين ، فمن كلمة نحوُ مَدَّ وفَرَّ وكلَّ ، ومِن كلمتين نحوُ نَجَعلَ لكَ ، الإدغامُ مِن كلمة ومِن كلمتين ، فمن كلمة نعو مَدَّ وفَرَّ وكلَّ ، ومِن كلمتين نحوُ نَجَعلَ لكَ ، وأَضْرِبُ بَكرًا، أنت فيه تُحَيِّرٌ ، وهذا بابُ يَفْتَحُ لك جميعَ ما في القُرْآن وكلامِ العرب وأضربُ بَكرًا، أنت فيه تُحَيِّرٌ ، وهذا بابُ يَفْتَحُ لك جميعَ ما في القُرْآن وكلامِ العرب والمُربُ والأمْرُ آمِن يؤمِن إيماناً فهو مُؤْمِن ، والأمْرُ آمِن يا زيد ، وآمِني يا هند .

• "وَعَمِلُوا " الواور حرف نسق ، و «عمل » فعل ماض ، والواو عَلَمُ الجم ، و القال المنظ عبر أصلية ، تكون و القال المنظ عبر أصلية ، تكون في الخفض والنصب مكسورة بناء على استواء النَّصْب والجَرِّ في المُذَكِّ إذا فلت في الطَّالِينَ ، والصَّالِحاتُ جمع لِصالحة ، وفَاعِلة تُعَمَّ فاعِلاتٍ في السَّلامة ، وفَواعِل الصَّالِينَ ، والصَّالِحاتُ جمع لِصالحة ، وفَاعِلة تُعَمَّ فاعِلاتٍ في السَّلامة ، وفَواعِل في التَّكسير ، قرأ طَلْحة بن مُصَرِّفٍ: وفالصَّوالِحُ قَوَانِتُ حَوافِظُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللهُ" . في التَّكسير ، قرأ طَلْحة بن مُصَرِّفٍ: وفالصَّوالِحُ قَوانِتُ حَوافِظُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللهُ" . في التَّكسير ، قرأ طَلْحة بن مُصَرِّفٍ : وه الصَّوالِح وقائي اللهُ على الله المُوتِي يَواصِي الفاعِلين ، والمَصدُر آواصَى يَتَواصِى تَواصِياً فهو مُتَواصٍ ، ومعناه يُوصِى بعضَهم بعضا بالخَيْر . والمَصدُر آواصَى يَتَواصَى تَواصِياً فهو مُتَواصٍ ، ومعناه يُوصِى بعضَهم بعضا بالخَيْر . (١) في ب : «ولو كات » وهو تحريف ، (٢) كذا في ، وف ب : « ... نحو جعل لكم ، وجعل بكم أنت فيه نخير » ، وكنب على هامشها من مطلع عليها علاءة الشك ، (٢) زيادة لكم ، وجعل بكم أنت فيه نخير » ، وكنب على هامشها من مطلع عليها علاءة الشك ، (٢) والمواء فاصيوا ، فاستفلوا عن م ، (٤) سورة النساء آية ٢٤ ، (٥) زاد في و : «والأصل تواصيوا ، فاستفلوا عن م ، (٤) سورة النساء آية ٢٤ ، (٥) زاد في و : «والأصل تواصيوا ، فاستفلوا

ضمة الياء فحذفوها لالنقاء الساكنين الوار والياء، فحذفوا الياء لالتقاء الساكتين» . وفي هذه الجملة تحريف إذكان يذبغي أن تكون : « ... فاستثقلوا ضمة الياء فحذفوها فالنق ساكنان الوار والياء ... الخ » . " بِالْحَسَقِ" جَرُّ بِالباء الزائدة ، والحَقَّ اللهُ تَبارك وتعالى، والحَقَّ اللهُ الْوَالَهُ. والحَقَّ اللهُ الوَقَّ عَلَمُ الحَقَّةِ حِنَاقُ. فاتما الحِقَّةُ والحَقَّ عَلَمُ اللهُ اللهُ أَعُوا مَ وَأَنْهُ : والمَّا الحَقَّةُ بِحَمَّا اللهُ اللهُ أَعُوا مِ وَأَنْهُ : بَكُسر الحَاءِ فَالنَّاقَةُ إِذَا اسْتَحَقَّتُ أَنْ يُحْمَلَ عليها وأتَتْ عليها ثلاثةُ أعوام، وأُنشد : وابنُ اللّبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعُ \* [إذا سُهَيْلُ مَغْرِبَ الشَّمْسِ طَلَعْ]

"وَرَوَاصُوا " نسقٌ على الأقل .

و " بِالصّبْرِ " جُرِّ بِباء الصِفَّةِ، وعلامةُ جَرَّه كسرةُ الراء ، والصَّبْرُ بِإِسكانِ الباء ضَدِ البَوَع ، فأمّا هذا الدواءُ المُرُّ فيقالُ له الصَّبِرُ بكسر الباء ، واحدتُها صَبِرَةٌ ، قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم : « ماذَا فى الأَمَرُ بنِ من الشّفاء النَّفَاءُ والصّبِرُ » ، وسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم : « ماذَا فى الأَمَرُ بنِ من الشّفاء النُّونُ ، والأَمَرُ الصّبُرِ ) ، والأَمَرُ معَى الشاةِ ، والأَمَرُ العُونُ ، والأَمَرُ الصّبُرِ ) ، والأَمَرُ بني النّم عن عمّه قال : دعا الفقد رُ ، أخبرنا ابن دُر يد عن عبد الرحن ابن أنهى الاصميعيّ عن عمّه قال : دعا أعرابين لرجلٍ فقال : " أذَا قلك الله البَردينِ ، و وقاك الأَمَرُ بنِ ، والأَمَرُ الفقر ومَرادةُ الفقر ومَرادةُ الغيل : البَردانِ بَرْدُ العافية وبَرْدُ الغيلى ، والأَمَرانَ ] مَرَارةُ الفقر ومَرَادةُ العُرى ، والأَجْوَفانِ البَطْنُ والفَرْجُ ، وذلك أنّ الذي صلّى الله عليه وآله قال : العُرى ، والأَجْوَفانِ البَطْنُ والفَرْجُ ، وذلك أنّ الذي صلّى الله عليه وآله قال : العَرْبَ ، وقي شَرَّ قَبْقَهِ ( يعني النّسانَ ) ودَبْدَبِه ( يعني الفَرَجَ ) ، « أَنْ الْذَوْقُ الله أَنْ الذي صلّى الله على الفَرَجَ ) وقَلْمَ ( فَقَدْ وُقِيَ البَطْنَ ) واقْلَقه ( يعني النّسانَ ) ودَبْدَبِه ( يعني الفَرَجَ ) » . «

<sup>(</sup>۱) فى ب : « وأتت لها » . (۲) زيادة عن م . وفى ب بدل « جذع » « ذكر » .

<sup>(</sup>٣) ر: «إعرابه كاعراب الأول» . (٤) ر: «باليا الزائدة» .

<sup>(</sup>a) زيادة ع: م · (٦) في ب: « الأبردين » ·

## معتمد أهُمزَة ومعانيها معتمد

• قولُه تعالى ' وَ يَلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ " «وَ يَلُ ، رفعُ بالاَبتداء، علامةُ رفعه ضم آخره . فإنْ سأل سائلٌ فقال : وَ يُلُّ نكرةٌ والنكرة لا يُبْتَدَأُ بهـا، فما وجهُ الرفع ؟ فَقُلْ: النَّكَرَةُ إِذَا قَرُبتُ مِنَ المعرفة صَلَّحَ الآبتداء بها، نحو خيرٌ مِنْ زَيْدِ رجلٌ من بنى تمم، ورجلٌ في الدَّار قائمٌ، وكذلك ألفُ الكِّستفهام مُسَمِّلةٌ الكَّابتداءَ بالنَّكرة، نحو قولك أمُنْطَلِقُ أبوك، هذا قولٌ . وقال آخرون : وَيْلُ معرفةٌ ؛ لأنَّه اسمُ واد فَ جَهَنَّمَ، نعوذُ بالله منه. فإنْ قيل : وهل تَعْرِف العربُ ذلك ؟ فَقُلْ : إنَّ أَلْفَاظَ القدرآن تجيءُ لفظًا عَرَبيًّا مُسْتَعارًا، كَمَا سَمَّى الله تعالى الصَّهَمَ بَعْلًا حيث اتُّخذَ ربًّا، والصَّـنَمَ عَذَابًا ورُجْزًا، فقال: ﴿ وَالرَّجْزَ فَأَهْجُرُ ﴾ ؛ لأنَّ مَنْ عَبَـد الصَّنَمَ أصابه الرَجْزُ، فَسُمِّي باسم سَبَيِه ، فلمَّا كان الوَ يْلُ هَلَاكًا وثُبُورًا ومَنْ دَخَل النارَ فقد هَلَكَ، جاز أن يُسَمَّى المصيرُ إلى الوَ يُلِ وَ يُلَّا، وكذلك ﴿ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾ قَيْل : وَاد في جَهَنَّمَ، نعوذُ بالله منه . ويجوز في النحو وَ يُلَّا لِكُلِّ هُمَزَةٍ، على الدّعاء أيْ أَلْزَمَه الله وَ يُلَّا . قال جَريرٌ :

كَسَا اللَّوْمُ تَيْمًا خُضْرَةً فِي جُلُودِها \* فَوَ يُلًّا لِتَمْ مِنْ سَرَابِيلِها الخُضْرِ اللهِ اللهُ اللهُ

من الوَيْسِ. والوَيْبُ كَلَمَةُ أَخَفُ من الوَيْعِ. وَيْلُ لِزَيْدٍ [ووَيْله ] ووَيْعَهُ ووَيْسَهَ ووَيْسَه ، فَتَى انفرد جاز فيه الرفع والنصب، ومَتَى أَضيف لم يَكُنْ إلّا منصوباً ؛ لأنه يبقى بلا خَبْرٍ ، ومتى انفصل جُعلت اللامُ خبراً . دَنانَ الحسنُ : وَيُحُكّمهُ رَحْمَةٍ ، فإنْ قيل : كيف تُصَرِّف [الفِعْلَ مِنْ] وَيْحٍ ووَيْسٍ ووَيْلٍ ؟ فَقُلْ : ما صَرَّفت العربُ منها فَعَلَا ، فامّا هذا البيتُ المعمولُ :

قَلَ وَمَا وَاحَ \* وَمَا وَاسَ أَبُو زَيْدُ

فلا تَلْتَفِتَنَّ اليه فإنَّه مصنوعٌ خبيثٌ .

«لِكُلِّ» جَّرِ بِاللّام الزائدة ، و «هُمَزة » جَرِّ بإضافة كُلِّ إليها ، والها ، في هُمَزة دخلت المُبَالغة في الذّم ، كقولهم رَجُلُ هُمَزة أَمُزَة أَى عَيَّابُ مُغْتَابُ ، ورَجُلُ فَرُوقة ، صَغَّابة ، المُبَالغة في الذّم ، كقولهم رَجُلُ هُمَزة أَمُزَة أَى عَيَّابُ مُغْتَابُ ، ورَجُلُ فَرُوقة ، صَغَّابة ، عَمَّا بَهُ ، وَهُمُ الدّم والحُصُومات ، [نَقَّاقة ] ، مِهْذَارة ، هِلْبَاجة ، قال الاصمى : جَعَابة : كَثِيرُ الكلامِ والحُصُومات ، [نَقَّاقة ] ، مِهْذَارة ، هِلْبَاجة ، قال الاصمى :

<sup>(</sup>١) زيادة عن م . (٢) في ب هنا : «ثم غدر واستاق مالا فذلك ... الح » .

<sup>(</sup>٣) زاد فى ر : «والهمزة الذى يهمز الناس أى يغنابهم» • (٤) زيادة عنم • و بعض هذه الكلمات ورد فى ب محترفا أو خاليا من الاعجام • وفيها : «مهذار» بغير الهاء • وهى صحيحة لغة أيضا •

سالتُ أعرابيًا عن الهِلْباجةِ فقال : هو الطويلُ [الضَّيْمُ ] ، الأحقُ ، الكثيرُ الفَضُولِ ، الكثيرُ الأكلِ ، السَّيُّ الأدبِ ، و إنْ وقفتَ نَعَتُ ه الى غَدٍ ، فليس فالعُيوب شيءٌ أبيواً مِنَ المُلباجةِ ، فلمّا دخلتِ الهاءُ لذلك آستوى المُدَّكُرُ والمُؤنَّتُ ، فالله فقيل امرأةٌ هَرَةٌ ورجلٌ هُرَةٌ ، وامرأةٌ فَرُوقةٌ ورجلٌ فَرُوقةٌ ، ولا يُثنَى ولا يُجْعَى به يقال : رجالٌ هُرَةٌ ، ونساء همزةٌ ، قال النحو يون : إذا أدخلوا الهاء في الممدوح يقال : رجالٌ هُرَقبُ ونساء همزةٌ . قال النحو يون : إذا أدخلوا الهاء في الممدوح نقبوا به مَذْهَب البَهِيمةِ ، ومثلُه قولُه : ﴿ بِلَ الْإِنْسَانُ وَلَا تَوْلُ اللهَ عَلَى خَائِلَةً ، ومثلُه قولُه : ﴿ وَلا تَوْلُ تَوْلُ تَطْلِعُ عَلَى خَائِلَةً مَنْهُمْ مُ اللهَ المِنافَ ، وأَنشَد : ﴿ وَلا تَوْلُ تَوْلُ اللهَ عَلَى عَلَى خَائِلَةً مَنْهُمْ مُ اللهَ الماء عَلَى المائة ، وأَنشَد :

تُدْلِي بودِّى إذا لاقَ بْتَنِي كَذِباً \* وإنْ أغِيبُ فانتَ الهَامِنُ اللَّمَزَهُ فالْمَا اللَّهُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَمِنْهُ مَ مَنْ يَلْمِزُكَ فَالصَّامِنُ الْمُغْتَابُ ، قال اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَمِنْهُ مَ مَنْ يَلْمِزُكَ فَالصَّدَقَاتِ ﴾ أَىْ يَعِيبُكَ ،

" لُمُسَوَّةٍ " بَدَلُ منه ، والمهمزَةُ عَصًا في رَأْسها حديدةٌ تكون مع الرَّائِض مَعْ الرَّائِض بَهْ الدابَّة ، والجَمْعُ مَهَامِنُ ، قال عَدِيُّ [يَصِفُ فَرَسًا] :

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م · (۲) في ب : « فقيل » ·

<sup>(</sup>٣) في ب: « وكسامة » .

<sup>(</sup>٤) فى ب : «الهامن الهمزه» وهوتحريف ، وأنشده فى الناج وغيره :

اذا لفيتك عن شحط تكاشرني ﴿ وَ إِنْ تَغِيبُ كَنْتُ الْهَامُنُ اللَّهِ ا

وهو لزياد الأعجم • ع • ى •

<sup>(</sup>٥) في ب : «بدل من الهمزة» . وفي ر : «اللزة الذي يعيب الناس ، وهو بدل من الهمزة» .

نَصْفُهُ جَـوْزُهُ نصيرُ شَـوَاهُ \* مُكُرَمُ عَن مَهَامِنِ الرَّوَّاضِ وأنشد أبو مُحَلِّم:

هَلْ غَيْرُهُمْ إِن وَلَمْ إِللَّهَ دِيقِ وَلا \* يَذْكِى عَدُوَّكُمُ مِنْكُمْ أَظَافِيرُ

• (اللَّذِي " نعتُ له، وموضعُه جرٌّ، ولا يتبيَّن فيه النَّإعرابُ لِنُقْصانِهِ •

و مَعَمَعَ " صلةُ الَّذي ، وهو فعلُ ماضٍ . والمصدرُ جَمَعَ يَجْعُ جَمْعًا فهدو عَلَمَ ماضٍ . والمصدرُ جَمَعَ يَجْعُ جَمْعًا فهدو جَمَعً، وأهلُ الكُوفة يَقْرَءون [جَمَع] بالنَّشْديد، والمصدرُ جَمَّعَ يُجَعِّ تَجْمِيعًا فهو مُجَمع.

💿 " مَالًا " مَفعولٌ به .

و و عَدَدَهُ " نَسَقُ عليه ، والمصدرُ عَدَّدَ يُعَدِّدُ تَعْدِيدًا فهو مُعَدِّدٌ ، والهاءُ مفعولٌ به ، وقرأ الحسن: (جمع مَالًا وَعَدَدَهُ) [بالتَّخْفيف] أَىْ جَمَعَ مالًا وعَرَفَ مفعولٌ به ، وقرأ الحسن: (جمع مَالًا وَعَدَدَهُ) [بالتَّخْفيف] أَىْ جَمَعَ مالًا وعَرَفَ عَدَدَه وأحصاه ، فَمَنْ خَقَفَ جَعَل العَدَدَ مصدرًا واشمًا ، ومَنْ شَدِّد جَعَلَه فعلًا ماضيًا ، والهاءُ عند مَنْ خَقَفَ كَايةً عن المال في موضع جرَّ ،

و " يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ" « يحسِب » فعلَّ مضارع ، بكسر السِّين لُغَةُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، والفَتْحُ لُغَةُ وبه أخذ عاصم وابنُ عامر وحَوْدُ ، فإن قيلَ: لم قُرِئ يَحْسِبُ بكسرِ السِّين والماضى مكسور [حسِب] والعربُ إذا كَسَرت الماضى فَتَحَتِ المُضَارِعَ نحو عَلِم يَعْلَمُ وقضِم يَقْضَمُ ؟ فالحوابُ في ذلك أنَّ أر بعة الحُرْفِ جاءتْ عنهم على فَعِل يَقْفِل : حسبَ يَحْسِبُ ، وتَعِم يَنْعُمُ و يَئُس يَئُسُ الحَرْفِ جاءتْ عنهم على فَعِل يَقْفِل يَقْعِبُ : حسبَ يَحْسِبُ ، وتَعِم يَنْعُمُ و يَئُس يَئُسُ

<sup>(</sup>۱) كذا وردت هذه الكلمة مرسومة فى م · وفى ب : «وضين...» ولم نهند الى وجه الصراب فى هذه ألكلمة · (۲) زيادة عن م · (۳) فى ب : «وأحصى عدده» بالاظهار ·

[و يَبِسَ يَبِسُ] والفَتْحُ فيهِن لُغَيّةٌ ، والمصدرُ حَسِبَ يَحْسِبُ حِسْباً وَعُسِبَةً ، وأَنَّ مَالَهُ » نصبُ بأن ، والهاء جرَّ بالإضافة ، «أخلَده » فعلَّ ماضٍ والهاء مفعولٌ بها ، والمصدرُ أَخْلَدَ يُخْلِدُ إِخْلَاداً فهو مُخْلِدٌ ، ويقال : رجلُ مُخْلِدٌ إذا أبطا شَيْبهُ و بَقِي أَسُودَ والمصدرُ أَخْلَدَ يُخْلِدُ إِخْلَاداً فهو مُخْلِدٌ ، ويقال : رجلُ مُقرَّطٌ عليه الحلَدةُ وهي القرطَةُ ، الرأسِ [واللهية] بعد الكهولة ، وعُلَامٌ مُخَلِدٌ مُسَوَّرٌ مُقرَّطٌ عليه الحلَدةُ وهي القرطَة ، ودار الخُلْدِ دارُ البَقاءِ ، ويقال : خَلَد إلى كَذَا أَى مَالَ اللهِ وأَخْلَدَ ، قال الله تعالى : (ولَكِنَّهُ أَخْلَدُ إِلَى الأَرْضِ وَآتَبَعَ هَوَاهُ ﴾ ، وقولُه تعالى ﴿ يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ ﴾ (وقولُه تعالى ﴿ يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ (ولَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وآتَبَعَ هَوَاهُ ﴾ ، وقولُه تعالى ﴿ يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ الظن الطن هذا الكافرُ أَن مالَهُ سَيْقِيهِ ويُخْلِده ، فَردّ اللهُ جَلّ ذ كُره [عليه] هذا الظن الكاذبَ [فقال : ]

" حَسُنَ الوقفُ عليه ؛ كَا
 قال الشاعمُ :

إِنَّ الـثَّرَاءَ هُو الْحُلُودُ وَإِنْ الْمُرَّءَ يَكُرُبُ يَوْمَهُ الْعُدْمُ الْعُدْمُ الْعُدْمُ الْحُدْمُ الْحُدْمُ الْحُدُمُ الْحُدَمُ الْحُدُمُ الْحُدُمُ الْحُدَمُ الْحَدَمُ الْحُدَمُ الْحَدَمُ الْحَدُ

<sup>(</sup>١) زيادة عن م · (٢) في م : « والفتح فيها لغة » ·

<sup>(</sup>٣) فى ر: «والألف ألف القطع · والحا · فى أخلده فى موضع نصب ، والحا ، فى ماله فى موضع جو بالاضافة ، والحا ، فى عدده فى موضع نصب فى شسدد فى موضع خفض فى خفف » (كذا) · وكان ينبغى أن تكون العبارة الأخيرة هكذا : والحا ، فى عدده فى ،وضع نصب فى انتشديد ونى موضع خفض فى التخفيف .

<sup>(</sup>٤) كذا في م والمفضليات وحماسة البحترى . والبينان من قصيدة نسبها المفضل والبحترى للخبل السعدى . أولها :

(۱) وقال آخـــر :

هَلْ يَهْلِكَنِّى بَسْطُ ما فى يَدِى \* أَوْ يُخْلِلَةَ بِى مَنْعُ مَا أَدَّخِرُ أَوْ يُخْلِلَةً بَيْ مَنْعُ ما أَدَّخِرُ أَوَ يُنْسِئَنْ يَوْمِى إلى غيرِه \* أَنِّى خُوَالِيٌّ وأَنِّى حَلِيْدِ

وقال آخر في كُلّا:

يَقُلُنَ لقد بَكَيْتَ فقلتُ كَلَّا \* وهَلْ يَبْكِي من الطَّرَبِ الجليدُ ولكِنِّي أصابَ سَوادَ عَيْني \* عُوَ يْدُ قَدَّى له طَرَفَّ حَديدُ فقُلْنَ فَ لِدَمْعِهِمَا سَواءً \* أكلِّنَا مُقْلَتَيْك أصابَ عودُ

( الأمالي ج ١ ص ٥٠ ) . ورواه ابن قتية في أدب الكاتب هكذا :

وقلن لقــد بكيت فقلت كلا \* وهل يبكى من الطرب الجليد

قال ابن السيد في الاقتضاب شرح أدب الكتاب : الصدواب '' فقلن '' . وذكر أن الأبياتِ قيل لبشار بن برد، وقبل لعروة بن أذينة . ع . ى .

<sup>(</sup>١) هواين أحرالباهلي ٠ ك ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في م . وفي ب : «من الجوع» . ولعله « من الجزع » . و رواه الفالي هكذا : فقالوا قـــد جزعت فقلت كلا \* وهل يبكي من الطرب الجليد

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م . وفي ر : « اللام لام التأكيد ، والنون في آخرها تأكيد » .

" فى الحُطَمَة " جَرِّ بِفِى ، والحُطمَة النارُ تَعْطِمُ كُلَّ ما يُلْقَى فيها أَى تَهْلِكُه وَتَكْسِره ، والعربُ تقول الا كولِ : هو آكل من النَّارِ ، وآكل من الحُطمة . وآكلُ من الصَّاعقة ، وأشرَبُ من الصَّاعقة ، وأشرَبُ من الصَّاعقة ، وأشرَبُ من الصَّاعقة ، وأروى من ضَبَّ لأنه لا يَشْرَبُ الماء ، وأروى من السَّهلة عنى الإبلَ النعامة ، ومن النَّقاقة يعنى الضَّفدع ، وأجوعُ من كُلبة حَوْمَل ، وأجوعُ من قُرادٍ لأنه النعامة ، ومن النَّقاقة يعنى الضَّفدع ، وأجوعُ من كُلبة حَوْمَل ، وأجوعُ من قُرادٍ لأنه يبقَ عشرينَ سنةً لا يَذُوقُ [فيها] شيئاً .

و "وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ" «ما» تعجّبُ في لفظ الاستفهام [وهو ابتداء]. و« أدراك» فعلٌ ماضٍ وهو خبرُ الابتداء . والكافُ اسمُ عهدٍ صلى الله عليه وآله في موضع نصبٍ . « مَا الْحُطَمَةُ » [«ما»] ابتداءً ، و «الْحُطَمَةُ » خبرُه .

و أَنَّارُ اللهِ المُوقَدَةُ " [إنْ شَدَّتَ جعلتَ النارَ بدلًا]، و إنْ شِنْتَ رفعهَا بخبرِ مبتدأ مُضْمَرٍ، أَيْ هي نارالله ، واسمُ الله تعالى جرَّ بالإضافة . و «المُوقَدةُ » نعتُ لِلنَّار ، [وَزُنُهُا] مبتدأ مُضْمَدٍ ، أَيْ هي نارالله ، واسمُ الله تعالى جرَّ بالإضافة . و «المُوقَدةُ » نعتُ لِلنَّار ، [وَزُنُهُا] مُفْعَلَةٌ من أَوقَدُتُ أُوقِد وَقَدتِ النارُ نَفْسُها مُفْعَلَةٌ من أَوقَدتُ النَّاسُ والجَعَارَةُ ﴾ وقد وقد وقود ما النَّاسُ والجَعَارَةُ ﴾ تقدُ وقدًا ووُقُودُهَا النَّاسُ والجَعَارَةُ ﴾

<sup>(</sup>۱) فى ب: « نارتحطم ... » . وفى ر: « سميت جهنم حطمة لأنهــا تحطم من وقع فيها وتأكله . و يقال للرجل الأكول حطمــه . والعرب تضربه مشــلا للترغيب فتقول هو آكل من الحطمة ، وآكل من النار، وأشرب من الهيم أى الابل العطاش » .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م ٠٠ (٣) زيادة عن ر ٠

<sup>(</sup>٤) ف ب : «والموقدة نار الله نعت للنار» .

<sup>(</sup>ه) كذا في م . وفي ب : «والنار موقودة» وهو إن صح لفة لا يساير سياق الكلام؛ فإنه يقال : وقد زيد النار، ووقدت النارنفسها ؛ فهذا الفعل لازم متعدّ ، واسم المفعول منه مو . .

يعنى حِجارَةَ الكِبْرِيتِ ، والوَقُودُ [ بالفتح ] الحَطَبُ ، وقرأ طلحةُ « وُقُودُها » بضمُ الواوَ ، جَعَلَه مصدرًا ؛ قال الشاعر :

لَيْـ لُكَ يَا مُوقِــُدُ لِيلٌ قَــرٌ \* وَالرِّيحُ مَعْ ذَلِكَ رَيْحُ صِــر أَوْقَــَدْ يَرَى نَارَكَ مَنْ يَمْ يَرُ \* إِنْ جَلَبَتْ ضَيْفًا فَأَنْتَ حُرُّ

وهذا أحسنُ ما قيل في معناه .

" اللَّتِي " اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وهو صلة اللَّه والمصدر اللَّهُ يَطْلِعُ اللَّهُ اللهُ والمُصدَلُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ والأصلُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ والأصلُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والمُصدَلّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل

يالَهُ داءً تَــرَى صَاحِبَهُ ﴿ سَاهِمَ الوَجْــه له مُمْتَقَعَـهُ ﴿ سَاهِمَ الوَجْــه له مُمْتَقَعَـهُ ﴿ رَبُّ اللَّهِ مِنْ مَعَنَّى . وَالْتَقِـعَ ، وَالْتَقْـعَ ، وَالْتُقْـعَ ، وَالْتَقْـعَ ، وَالْتُقْـعَ ، وَالْتُقْلِـعَ وَالْتُقْلِّعَ وَالْتُقْلِّعَ الْعَلْمَ الْتَعْمِلُ .

<sup>(</sup>١) زيادة عن م .

<sup>(</sup>٢) حاتم الطائد . ك .

<sup>(</sup>٣) في م : « يا واقد » ·

<sup>(</sup>٤) في م : «مع ذلك فيها صر » . ومن معانى الصر (بالكسر) البرد . فالذي في م مستقيم أيضًا .

<sup>(</sup>٥) فى م : « اطلعت تطلع اطلاعا فهـى مطلعة » · ومرجع الضمير فيها النار ·

<sup>(</sup>٦) لم ترد هذه الكلمة في م ، و إنما فيها : « يتمال اجتمع لونه » و بعده « وآنتقع وابتقع ... » وكل ذلك صحيح في هذا المهني .

 <sup>(</sup>٧) في م: «واستنقع» بدل «استقع» وكلاهما صحيح بمعنى هذه الأفعال المتقدّمة وهو تغير الوجه
 من حزن أو هم م .

" إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً " الهاء نصبُ بإنّ ، والهاءُ والميم جرّ بعَلَى ، «مُؤْصَدَةً " خبرُ إنّ ، فَنْ هَمَزَ ، وهو مذهبُ أبي عمرو وحمزة ، أخَذه من آصَدْتُ الباب ، فاء الفعلِ همزةٌ ودخلت عليها ألف القطع مثل آمنتُ ، والأصلُ أأصدتُ وأَأَمنت ، والمصدرُ آصَدَ يُؤْمِنُ ، والمفعول به [مؤمن والمفعول المستَ مُؤْمَنًا ] [بفتح به [مؤمن والمفعول السّتَ مُؤْمَنًا ] [بفتح به [مؤمن والمفعول المفعول المفع

الفعل وأوُّ، ولا يجوزُ هَمْزُه، مثل أَوْرَى يُورى، وأَوْفَضَ يُوفِضُ، وأَوْقَد يُوقدُ. قال الله تعالى : ﴿ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ . فَنَ هَمَز هذا فقد لحَنَ .

[وأتما قولُ ضابئ :

كَأَنِّى كَسَوْتُ الرَّحْلَ أَسُودَ ناشطًا ﴿ أَحَمَّ الشَّوَى فَرْدًا بَأَحْمَاد حَوْمَلَا

رَعَى مِنْ دَخُـولَيْهَا دُعَاءًا فَـرَاقَه ﴿ لَدُنْ غُدُوةً حَتَّى تَرَوَّحَ مُؤْصِلَا

وَانَّه هَمَزه لاَنَ فَاءه همزةٌ من الأصيل وهو العَشِيَّ . وقال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ التِي تُورُونَ ﴾ فَمَنْ هَمَز «تُورُونَ» فقد لَحِن ] .

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل! . (۲) فى الأصل « رعاعا » بالرا، وهو تحريف والدعاع : ضرب من للعشب ، واحدته دعاعة ، والشاعر يصف ها هنا أورا وحشيا شسبه ناقته به ، وتشبيه الناقة بالثور الوحشى والحمار الوحشى فى الققة والنشاط كثير فى الشعر العربي .

<sup>(</sup>٣) مابين المربمين عبارة م · ومكانه فى ب : «ومن همز فى قوله أفرأ يتم الناز النى تورون فقد لحن » ·

 <sup>(</sup>ه) کله المشیئه لیست فی م ٠

## معمد الفيل معمد الفيل معمد الفيل معمد الفيل معمد الفيل معمد المعمد الفيل معمد الفيل معمد الفيل معمد الفيل معمد الفيل معمد الفيل معمد المعمد ال

قُولُه تَعَالَى : " أَلَمُ تُرَ" الأَلْفُ أَلْفُ التَّقَرِيرِ فِي لَفْظُ الْاَسْتَفْهَامِ . و «لَمْ» حرفُ جرم و «تر» مجزومُ بلَمْ ، وعلامةُ الحرم سقوط الألف و «ترَ» وَزْنَهُ من الفعل تَفْعَلْ، وقد حُذف من آخره حَرْفان الألفُ والهمزةُ؛ فالألفُ سَقَطتْ للجزم وهي لَامُ الفعلِ مُبْدَلةً من ياء، والهمزةُ هي عينُ الفعل سَقَطتْ تخفيفًا، والأصلُ «تَرْأَىُ»، فَٱنْقَلَبَتِ اليَّاءُ ٱلفَّا لِتَحَرَّكُهَا وَانْفَتَاحِ مَا قَبَّلَهَا، فَصَارَ ٱلِفَّا لَفَظًّا و يَاءً خَطًّا، ونقلوا فتحةً الهمزةِ الى الراء وأسقطوها تخفيفًا؛ لأنَّ المـاضِيُّ مِنْ تَرَى رَأَيْتَ مهموزًا، والمصدرُ من ذلك رَأْيْتُ زيدًا بعَيْنِي أَرَاهُ رُؤْيةً فأنا راءٍ . [ووزن راءٍ فاعلُ ]، والأصلُ رَائيُ ؛ فَأَسْتَنْقُلُوا الصُّمَّةَ عَلَى الياء المُتَطِّرُّفَة فَحْذَفُوهَا، فَالْتَقِّي سَاكُمَانَ الياءُ والتنوينُ، فأسقطوا الياءَ لِآلتقاء الساكنينِ، فصارَ [راء] مثل رَاعٍ وقاضٍ . فالحمزةُ في راءِ بإزاءِ العينِ فرَاعٍ . فإنْ شئتَ أثبته خطًا فِعلتَ بعد الألف ياءً عوضًا عن الهمزةِ ، و إنْ شئتَ كتبتَه بالفِ ولم تُثْبِيتِ الهمزةَ ؛ لأن الهمزة إذا جاءتُ بعد الألف تَخْفَى وقفًا فحذفوها خَطًّا، وكذلك جَاءٍ وشاءٍ وسَاءٍ ومَرَاءٍ جمعُ مِنْ آةِ، كُلُّ ذَلْكُ أَنتَ فيه مُخَيِّرٌ في الحَذْف والإثبات ، فإذا أمَرْتَ مِنْ رَأَيْتَ قلتَ «رَ» يا زيدُ، براءِ واحدةٍ ، فإذا وقفتَ قلتَ

<sup>(</sup>۱) فى ر: «ألف تو بيخ بلفظ الاستفهام» · قلت فإن قيل : كُيف يقول للتو بيخ مع قوله إن الخطاب للنبي صلى الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتى ؟ قلت : لعله أراد أن الاستفهام تقرير للخاطب وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوفيه تعريض بالمشركين على سبيل النو بيخ لهم ، ع ، ى .

<sup>(</sup>۲) زیادة عن م .

<sup>(</sup>٣) فى ب : « دخلت » .

«رَه» . و إنما صار الأمر والفعلُ على حرف واحد والأصلُ ثلاثة لأنّ الهمزةَ سقطتُ تَخْفَيْفًا، والأَلْفَ سَقَطَتْ للجَزْم، فَبَقِي الأَمْرُ على حرف . ومثلُه مما يَعْتَلُ طَرَفَاهُ فيبقى الأمْرُ على حرف قولُ العرب: ع كَلَامِي، وش أَوْ بَك، [وق زُبِدًا]، ول الأمْرَ، وفِ بِالْوَءْدِ، وأَصْلُهُ مِن وَفَى يَفِي وَوَعَى يَعِي، ووَشِّي يَشِي، ووَلِيَ بَلِي. فذهبتِ الياء للجزم ، والواوُ لُوَقوعِها بين ياءٍ وكسرة ، فبهيَّ الأمرُ على حرفٍ . قال اللهُ تعالى : ﴿ وَقِنَا عَدَابَ النَّارِ ﴾ والأصلُ إِوْقِينَا ، ذهبت الياءُ للجزم ، والواو أو قوعها بين كسرتين ، فَبَقَيَتُ قَائَكُ وَاحْدَةً، فَتَقُولُ قِي يَا زِيدُ، وَقِيَا، وَقُوا . قال الله تعالى : ﴿ يَأَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ . وكذلك تقولُ: رَ يا زيدُ ، ورَيَا للاّئنين ، ورَوْا للجاعة ، ورَى يَا هِنْــُدُ، ورَيَا مثلَ الْمُذَكِّرِين ورَيْنَ يَا نِسُوةً ، فاذا وقفتَ على [كُلِّ] ذلك قلتَ عَهُ وقهْ بِالهَاءَ لا غيرُ. والمصدرُ مِنْ رَأَيْتُ في مَنَامِي أَرَى رُؤْ يَا حَسَنةً . والمصدر من رَأَيْتُ بِقَلْبِي أَرَى رَأَيًّا ، فَالرأَى فِي القَلْبِ؛ وَالرُّؤْيَةُ بِالْعَيْنِ، وَالرُّؤْيَا فِي المنام . • وقولُه تعالى : "كَيْفَ فَعَلَ "[«كيفَ»] تو بَيْخُ على لفظ الاستفهام، وهو اسمٌ ، فزال الإعرابُ عندلتَ اسْتُفْهِمَ [به] وضارَع الحروفَ ، فوجَب أن يُسْكَنَ آخره ، فلمَّ التَّقِي في آخِره ساكَانِ فتَحوا الفاء ، فإنْ قيل : فهَــلَّا حَرُّكُوه بالكُّسر لالتقاء الساكنين إذ هو أكثرُ وكلام العرب؟ فقُلُ: كَرِهوا الكَسْرَمع الياء، والفَتْحُ

<sup>(</sup>١) في ب: «للا مر» . (٢) كذا في الأصول! وكلمة ﴿ والفعل ﴾ هنا لا حاجة اليها .

 <sup>(</sup>٣) زيادة عن م ٠ (٤) راجع ما فدمناه في الصفحة السابقة في شأن النوبيخ ٠ ع ٠ ي ٠

<sup>(</sup>ه) في ب: « فهــلا مركوها الى الكسر إذ كان الكسر لالتقــا، الساكنين أكثر في كلام

العــرب »

أكثرُ في مثل ذلك، نحو أيْنَ، وحَيْثَ، حكاه الخليلُ وسِيبَوَ يَهِ، وهَيْتَ لَكَ، وقد جاء (١) الكسرُ في قولم جَيْرِ لَأَفْعَلَنَ ذاك، في القَسَمِ. وقرأ ابنُ أَجِي إَسْعَاقَ ﴿ وَقَالَتُ هَيْتِ لَكَ ﴾ الكسرُ، وكلَّه صوابُ . والحمدُ يله .

«فَعَل» فِعلُ ماض، عبارةً عن الفِعْل، فإن قيل : كيف يصرَّف الفعل منه؟ فقل فَعَل فَعَلَ بَغِتْح المضارع أيضًا ، فإنْ قِيل : ولِمَ اخْتِيرَ له الفَتْحُ ؟ فقُلْ : للحرف الحلق الذي مثل النحويون مثل النحويون به الأمثلة فياتى على ميزان المُمثل به مضموماً ومكسوراً ومفتوحاً ؛ فتقول يَضْرِبُ وزُنهُ [من الفعل] يَفْعِلُ ، و يَذْهَبُ يَفْعَلُ ، و يَطْرُقُ يَقْعُلُ ، فاَعْ غَيْرِ ف ذلك ،

و "رَبُكَ" رفع بفعلِه ، والكاف اسم عجد صلّى الله عليه وسلّم ، و إنمّا عدّد الله يعمّه [على عهد صلّى الله] عليه وعلى قُرَيْش حين دفع عنهم شَرَّ أَبْرَهَةَ حين أتى بالفيلِ ليَهُدِمَ الكعبة ويُزِيلَ مُلْكَهم ، فأزال عنهم ذلك ببركة ولادّتِه صلّى الله عليه ، وكان ولد عام الفيل . • " برّ بباء الصفة .

• و ' الْفَيلِ '' جرَّ بإضافة أصحابِ إليه . فإنْ قيل : ما واحدُ أصحابٍ ؟ فقلُ صاحبٌ في قول النحويِّين كلِّهم، قالوا : وهذا شاذٌ ؛ لأنّ فاعلّا لا يُجْعَعُ على أفعال

<sup>(</sup>۱) كذا في م . وفي ب : « ... وهيت لك وقد جاه بالكسر؛ وقولهم جير ... الخ » .

<sup>(</sup>٢) فى ب : « يفتح فى المضارع أيضا » . (٣) زيادة عن م .

<sup>(</sup>٤) كذا فى م · وفى ب : «أصحمة » · وأصحمة هو النجاشى · و إنما الذى أتى بالفيل ليهدم الكعبة أبرهة قائده · . (٥) ر : «بالباء الزائدة» ·

إلا في النادر، كقولهم شاهد وأشهاد ، وناصر وأنصار ، وصاحب وأصحاب . وقال ابن دُرَيد : الصّواب أن يكون أصحاب جمعاً لصَحْبٍ ، كأنك جمعت صاحباً صَحْباً مثل شارِبٍ وشَرْبٍ وتاجرٍ وتَجْرٍ وصاحبٍ وصَحْبٍ ، ثم جمعت صحباً أصحاباً . قال أبو عبد الله بن خَالوَيه : وهذا أيضاً شاذ ، لأن فَعْلاً لا يُجْمَعُ على أفعال إلا في الشاذ ، كقولهم فَرْخُ وأفراخ ، وثلاثة أفرُخ في القلة ، وفروخ وفراخ [في الكثير] . قال الحُطينة [حين حبسه عمر رضي الله عنه] :

ماذا أقُـولُ لِأَفْراخِ بِـذِى مَرَخٍ \* زُغْبِ الْحَوَاصِـلِ لا مَأْ ولا شَجَوُ اللَّهُ وَلا شَجَوُ اللَّهُ ولا شَجَوُ اللَّهُ وَلَا شَجَوُ اللَّهُ وَلَا شَجَوُ اللَّهُ وَلَا شَجَوُ اللَّهُ وَلَا أَمْ النَّاسُ يا عَمُو اللَّهُ وَلَيْوَلُ وَمُعُ الفِيلِ فِيلَةٌ وَفُيُولُ ، مثل دِيكَةٍ ودُيُولُ .

• "أَلَمْ يَجْعَلْ " «يَجْعَلْ " جزمٌ بِأَلَمْ . ومعنى «أَلَمْ تر» فى أَوْل السُّورة وكلِّ ما فى كتاب الله تعالى: أَلَمْ تَعْلَمْ ، أَلَمْ تَخْبُرْ يَا عِمْد ، فهو من رُوِيةِ القَائْبِ والعِلْمِ لا من رُوية العين . وعلامة الجزم فى يَجْعَلْ سكونُ اللّام ، ومعناه أَلَمْ يُصَيِّر كيدَهم ، والجَعْلُ يكونُ الخَلْق ، وعلامة الجزم فى يَجْعَلْ سكونُ اللّام ، ومعناه أَلَمْ يُصَيِّر كيدَهم ، والجَعْلُ يكونُ الخَلْق ، وقال : ويكونُ النَّهُ تعالى : ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ أَى خَلَق ، وقال : ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ أَى خَلَق ، وقال : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاه قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ أَى صَيَّرْناه وبَيَّنَاه .

<sup>(</sup>۱) كذا فى م . وفى ب: «الصاحب جمعه صحب كأنك جمعت صاحباً صحباً مثل شارب وشرب» وفيها نقص وتحريف كثير .

 <sup>(</sup>۲) زیادة عن م . (۲) فی م : «ماذا تقول ... حمر الحواصل ... » .

<sup>(</sup>٤) في م : « فهو من العلم و و و ية القلب لا ر و ية العين » •

<sup>(</sup>ه) نی ب : «والجعل یکون» بتکریر « والجعل » •

و وَكَيْدُهُمْ مَ مَفعولٌ به ، والهاء والمبم جُرُّ بالإضافة ، والمصدرُ كَادَ يَكِيدُكُنْدُا فَهُو كَائِدٌ إذا احتالَ ، وَكَادَ يَكَادُ إذا قَرُبَ .

فَ مَنْ لَيْكُ وَعَلَيْلُ " جُرِّبِفِي وَالْمُصِدُرُ ضَالًا يُضَلِّلُ نَصْلِيلًا فَهُو مُضَلِّلُ ، ومعناه فَي مَنْ لَكُانَ صَوابًا ، فَي هَلَاكُ ، وعلامة الحرّ كسرة اللهم ، ولو جاء المصدر على ضِلَّلُ لكان صوابًا ، لأنّ مَصْدَرَ فَعَلَ يجيء على النَّفُعِيلِ والفِعَالِ ؟ كَلَمَّ [يُكَلِّمُ] تَكَلَيَا وَكَلَّامًا ، (وَكَذَّبُوابِآياً مِنَا لأنّ مَصْدَرَ فَعَلَ يجيء على النَّفْعِيلِ والفِعَالِ ؟ كَلَمَّ [يُكَلِّمُ] تَكَليًا وَكَلَّامًا ، (وَكَذَّبُوابِآياً مِنَا كُلُّمَ أَيْكُمُ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْلًا مَنْ الله عَلَيْكُ وَصَلَّلًا ، قال تَأَبَّطَ شَرًّا :

ياعِيدُ مَالَكَ مِنْ شَدُوقٍ و إِرَاقِ \* وَمَرَّ طَيْفٍ عَلَى الْأَهْدُوالِ طَرَّاقِ يَشْرِى عَلَى الأَيْنِ وَالْحَيَّاتِ مُعْتَفِيًا \* نَفْسِى فِدَاؤُكَ مِنْ سَارٍ عَلَى سَاقِ وكان تَنَابَّطَ شَرًّا عَدَاءً يَعِدُو مَعِ الْحَيْلِ ، وَالْأَيْنُ هَاهِنَا الْحَيَّاتُ ، و يَقَالَ لَلْحَيْة أَيْنُ ، وأيمٌ ، وأيمٌ ، والأَيْنُ في غير هذا التَّعَبُ .

و و أَرْسَلَ " الواو حرف نسقٍ ، و «أرسلَ » فعلُ ماضٍ ، فإن سالَ سائلُ: كيف عُطِفَ بماضٍ على مستقبلٍ " فقُل : المستقبلُ في ألمُ يَجْعَلْ بمعنى الماضى ، و و ه أرسلَ أيف قطع ، والمصدرُ أَرْسَلَ يُرْسلُ إِرْسالًا فَهُو مُرْسِلُ ، والمفعولُ به مُرْسَلُ .

<sup>(</sup>١) زيادة عن م .

<sup>(</sup>۲) و یروی : « و إیراق » علی أنه مصدر آرق علی و زن أفعل .

<sup>(</sup>٣) كرت في ب كلمة « أين» وليس فيها إلالغة واحدة .

<sup>(</sup>٤) كذا · وكان ينبغي أن يكون ﴿عطف ماض﴾ · و في م : «كيف عطفت بفعل ماض » ·

<sup>(0)</sup> في م : « ... فعلفت ماضيا على ماض » .

(1)

• "عَلَيْهِ م " الهاء والميم جرٌّ بعَلَى، وهو كِنَايَةٌ عَنْ أصحاب الفيل.

و طَلَيْرًا " مفعولٌ به ، وهو جمعُ طائرٍ . فإنْ شِئْتَ ذَكَّرْتَ ، وإنْ شِئْتَ أَنْ شِئْتَ اللّهُ على الله على الله على وقد قُرِئ « تَرْمِيهِم بحجارةٍ » ، و «يرميهِم » ، قرأ الله على الله على الله على الله على القاسم في تذكير الطير :

لَقَدْ تَرَكَتْ فَوَادَكَ مُسْتَهَامًا \* مُطَـوَّقَةُ على فَنَنِ تَغَـنَى تَعَـنَى تَعَـنَى تَعَـنَى تَعَـنَى تَعَـنَى تَعَـنَى تَعَـنَى تَعَـنَى الله وَتُرْكَبُه بِلَحْنِ \* إذا ما عَنَّ للحـزونِ أنَّا فَلَا يَعْـرُونَ أَنَّا فَلَا عَنْ للحـزونِ أَنَّا فَلَا يَعْـرُونَ أَنَّا فَلَا عَلَى \* بذِكْرَاها ولا طَـيْو أَرَنَا

ولم يَقُلُ أَرَنَّتْ .

وقال أبو جعفر الرَّؤَاسَى : [واحدُتها] إِبِّلُ ، وقال آخرون: أَبَابِيلُ لا واحدَ لها ، وقال أبو جعفر الرَّؤَاسَى : [واحدُتها] إِبِّيلٌ ، وقال آخرون: أَبَابِيلُ لا واحدَ لها ، ومثلُها أساطير ، وذهب القومُ شَمَاطِيطَ ، وعَبَابِيدَ ، وعَبَادِيدَ ، كُلُّ ذٰلك لم يُسَمَعُ واحدُه . وقال آخرون : واحدُ الأساطير أَسْطُو رَةً ، والأَبِيلُ في غير هذا الرَّآهِ بُ ، والوَبِيلُ العَصَا ، يقال : رأيتُ أبِيلًا (أَى راهبًا) مُتَّكِمًا على وَبِيلٍ يسوقُ أَفِيسلًا . والأَفِيلُ ولدُ النَّاقة ، [قال عَدى :

أَبْلِهِ عِ النُّعْمَانَ عَنِّي مَأْلُكًا \* قُولَ مَنْ خَافَ ٱظِّنَانًا وَاعْتَذَرُ

<sup>(</sup>١) كذا في م. وفي ب : «وهو كناية عن أصحمة وأصحاب الفيل» ·

<sup>(</sup>٢) ليزيد بن النعان . ك . (٣) ر : «نصب على النعت» . (٤) زيادة عن م .

<sup>(</sup>٥) ويروى : « فاعتذر » . والإظنان الاتهام ، افتعال من الفان . قلبت تا. الافتعال فيه طا. ، وأدغمت الطا. في الفا. .

إِنْنَى وَاللهِ فَٱقْبَــُ لَ حَلْفَــِتِى \* يِأْبِيــلِكُلَّمَا صَــلَى جَأَرًا و " تَرْمِيهِم " فِعلُ مضارعٌ ، والهاء والميم مفعولٌ بهما ، والأصلُ تَرْمِيهُم ، والمستثقلوا الضمة على الياء فخرَلوها ،

و '' بِحِجَارَة '' جُرِّ بالباء [الزائدة] . و واحدُ الجَجَارةِ حَجَرٌ ، وهو جمعُ غريبُ ، وقد قبل ، بُجَعُ غريبُ ، وقد قبل جَمَلُ وَجَمَالَةٌ ، وقبل : يُجَعُ جَمَلُ وَجَمَالَةٌ ، وقبل : يُجَعُ جَمَلُ مِمَالَةً وَصُفْرٌ ﴾ . وقبل : يُجَعُ جَمَلُ مِمَالَةً وَمُفَرً ﴾ . وقبل : يُجَعُ جَمَلُ مِمَالَةً وَمُلاتُ جَمَّ جَمْعِ الجَمْعِ .

و من سِجُمِلٍ " جرَّ بَمِنْ ، والسِجِيلُ الشَّدِيدُ، وقيل حَجَرُ وطِينٌ ، والأصل سَنْكُ وكِلْ ، فَعُرِّبَ ، وكانتُ طيرًا خرجتُ من البحر خُضْرًا طِوال الأعناقِ، في مِنْقادِ كلِّ طائرٍ حَجَرُ نحو الفُولةِ وفي كَفَّه حَجْرُ وفي الأَخْرَى حَجِرٌ، فكان الطائرُ يَعْمِى ويُرسِل حَجَرَ، على مَنْ قد أرسَله الله عليه فلا يُخْطِئ وأسَ صاحبِه ، فيدخلُ في هَامَتِه ويخُرج من دُبُرِه فيموتُ ، قال ابن عَباس : و إذا أرسل اللهُ تعالى على قوم م

<sup>(</sup>۱) ويروى: «لأبيل» .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>٣) ر: «في موضع نصب بأنه مفعول بهما» .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن ر ، م .

<sup>(</sup>ه) الشاهـــد في الآية على هذه القراءة ، وهي قراءة حمزة والكسائيّ وحفص وأبي عمرو في روايّة الأصميّ وهارون عنه .

<sup>(</sup>٦) كذا في م وهو واضح . وفي ب : «وقيل يجمع جمل جمالاً وجمالاً جمالةً و جمالات ، فجالات ، جمع الجمع » .

<sup>(</sup>٧) فى م : « ... عذا با على قوم تتبع أسفارهم ، قال فا أملت أحد إلا سائس الفيسل وقائده ثم رئيا أعميين بمكة . فأفلت رجل منهم فقيل له ... الخ » .

عذابًا لم يُفْلِتُهم ، فما أَفْلَتَ منهم إلا سائسُ الفيلِ أو قائدُه ، فقيل له : ما وراءَك ؟ فقال : أَتَتْ طير مثلُ هذا، وأشارَ الى طائرِ في الهواء، وكان الطائرُ قد اتَّبعه بحَجَدٍ فأرسَله عليه فقتَله .

و و بَخْعَلَهُم " الفاء نسق، و «جعل» نعلُ ماضٍ والهاء والميم مفعولُ بهما، ومعناه قَصَّيْرهم .

و "كَعَصْفِ مَأْكُولِ" العَصْفَ وَرَقَ الزَّرْعِ وهو دُقَاقُ التِبْنِ و «مأكولِ» و "كَعَصْف ، قال ابن دُرِّيْد : العَصْفُ الكُسْبُ ، وأَنشد :

\* في غَيْرِ لا عَصْفِ وَلَا ٱصْطِرَافِ \*

## محمد أسورة لإيلاف فتتحمد

و قولُه تعالى : " لإيلاف " جرّ باللام الزائدة ، علامة جرّه كسرة الفاء . و " فَو يُش " جرّ بالإضافة . وهو مصدر آلف يُؤلف إيلاقاً [فهو مُؤلف] ، مثل آمَن يُؤمن إيماناً [فهو مُؤمن] . ومن قرأ : « إلفهم » جعله مصدراً لألف مثل آمَن يُؤمن إيماناً وفهو مُؤمن . ومن قرأ : « إلفهم » جعله مصدراً لألف يألف إلفا فهو آلف ، مثل علم يعمل علم علما فهو عالم . والأمن من المدود آلف يا زيد ، ومن المقصور إيلف يازيد ، واختلف العلماء في لإيلاف ، فقال قوم : هي

<sup>(</sup>۱) زاد في ر : «جربالكاف الزائدة» · (۲) في م : «وهو دقاق التين المبلول» ·

<sup>(</sup>٣) للعجاج ٠ ك . (٤) كذا في م وديوان أراجيز العجاج (طبعة مدينة ليبسيغ سنة ١٩٠٣م). وفي ب : « في غير ما عصف » . وفي الأصلين : « اضطراب » بدل «اصطراف» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) زيادة عن م . (٦) زيد في م هنا ما رسمه : « و روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ و يل أمكم قريش إلفهم رحلة الشناء والصيف » كذا !! .

و «أَلَمْ تَرَ» سورةً واحدةً ، منهم الفَرّاء وسُفْيانُ بن عُييْنَة ، قالا : والتفديرُ «فَعلهم كَعَصْفٍ مَا كُولِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ» . فعَلَى هـذا تكون اللامُ لامُ الحَفْض مُتَصَلةً بد «أَلَمْ تَرَ» . وقال الخليل والبصريون : اللّامُ لامُ الإضافة مُتَصِلةً بد «فَلْيَعْبدُوا» . والتقديرُ «فَلْيَعْبدُوا رَبَّ هذا البيتِ» إلأنْ من عليهم بإيلاف قُرَيْشٍ وصرف عنهم شر أصحاب الفيل . وحدثن ابنُ نُجَاهِدٍ عن السَّمَّرِيِّ عن الفَرّاء قال : يجوزُ أن تكون اللامُ لامُ التَّعَجْب، كأنّه قال اعْجَبْ ياجدُ لإيلاف قُرَيْشٍ ، كما قال الشاعر :

أَتَخُذُلُ نَاصِرِى وَتُعِزَّ عَبْسًا \* أَيَرْبُوعُ بَنَ غَيْظٍ لِلْمُعَنِّى مِعناه : اعْجَبُوا لِلْمُعَنِّى .

وَفُرَ يُشُ تَصَعْيَرُ قَرْشٍ وهِى النَّجَارَةُ ، شُمُّوا بذلك لأنهم كانوا تِجَارًا ، وقال آخرون : إن قُرَيْشًا دَابَّةٌ في البَحْرِ هِي سَيِّدُ الدوابِ تأكُلُ كلَّ دابَّةٍ في البحر، فلمّا كانتْ قُرَيْشًا لذلك ، قال الشاعرُ : فلمّا كانتْ قُرَيْشُ هِي النّي تَسْكُنُ البَحْر \* رَبِهَا سُمِّيتْ قَرِيشُ قُرَيْشًا وَقُرَيْشًا فَرَيْشُ قُرَيْشًا فَرَيْشُ قُرَيْشًا فَرَيْشُ قُرَيْشًا وَقُرَيْشُ فَرَيْشُ فَرَيْشًا فَرَيْشُ وَلا تَتْ \* رَبّها سُمِّيتْ قريشُ قُرَيْشًا وَقَيْلُ الغَثْ والسَّمِينَ ولا تَتْ \* رَبّها سُمِّيتْ قريشُ والخُمُوشَا وهَيْلُ الغَثْ والسَّمِينَ ولا تَتْ \* رُكُ يومًا لذِي جَنَاحَيْنِ رِيشَا وهَيْلُ : سُمُّوا قريشًا بتقارُشِ الرماح ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م · (۲) فی م : « لأن الله منّ علیهم بیالف قریش ... » · (۳) هو النابغة الذبیانی · (٤) فی ب : « هامات العرب و رؤساءها » وعلیها تکون الضهائر غیر متناسقة · (۵) هو المشموج بن عمرو الحمیری ، کافی معجم المرزبانی · ك · (٦) فی م : «وقیل التقارش للرماح تداخلها فی الحرب ، وأنشسد ... الح » و یظهر أن صواب الجملة هو مجموع ما فی النسختین ، فتکون هکذا : «وقیل سموا قریشا بتقارش الرماح ، والتقارش للرماح تداخلها فی الحرب وأنشد ... الح » .

ولًا دَنَا الرَّايَاتُ واقْتَرَشَ القَنَا \* وطارَ مع القَوْمِ القلوبُ الرَّوَاجِفُ و يكون قريشُ مأخوذًا من التَّقْرِيشِ وهو التَّحْرِيشُ • [أربعةُ أُوجُهُ] •

· إِيلَافِهِم " بدلُ من الأول . والهاء والميم جرُّ بالإضافة . • إِيلَافِهِم " بدلُ من الأول . والهاء والميم جرُّ بالإضافة .

و " رَحْلَةً " مفعولٌ بها ، أَيْ أَلِفُوا رِحْلَةَ الشِّتاء .

ارض الم سير الله الحسن قرأ « وَلا تَقُولُوا رَاعِنًا » بالتنوين أَى لا تقولوا مُمْقًا كاسةً أبو عَبيه إِنَّ الحسن قرأ « وَلا تَقُولُوا رَاعِنًا » بالتنوين أَى لا تقولوا مُمْقًا كاسةً نُهُوا عنها، من الرَّعَن والرُّعُونة .

و و و الصَّيف " نسق [ بالواو] على الشَّناء ، والصَّيفُ في اللَّغة هو القَيْظُ ، والصَّيفُ في اللَّغة هو القَيْظُ ، والصَّيفُ مصدرُ صَافَ يَصِيفُ صَيْفًا ، وشَنَا يَشْتُو شَنُواً ، قال أبو دُلَفَ في ذلك :

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م . (۲) زاد في رهنا : « وكانت بلدة مكة ليست بذات زرع ، فكان أهلها يرتحلون رحلة في الشناء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام » . (٣) لخطام المشاجعي . ك . (٤) أى أبركوها الى رجل وأى رجل . ير يد بذلك تعظيم شأنه . (٥) ير يد أنهم لم يحكموا شدها لعجلتهم . (٦) عبارة م هنا . « ومن الرعن الاسترخا، قوله تعالى ما حد ثنا به أحمد عن على ت . أبي عبيد أن الحسن قرأ ... الخ » . وفي القاموس : « الأرعن الأهوج في منطقه ، والأحمق المسترخي ... » . (٧) في م : « والصيف في اللغة اسم هذا الفصل يعني القيظ » .

و إنّى آمرؤٌ كَسْرَوِى الفِعَالِ \* أَصِيفُ الِجَبَالَ وأَشْتُو العِرَافَا ويقال: أَصَافَ الرَجِل إذا وُلِدَله بعد الكِبَرِ، ووَلَدُه صَيْفِيُّون، فإذا وُلِدَله فىالشَّبيبة فوَلَدُهُ رَبْعَبُّونَ. وأُنشد:

إِنَّ بَنِيًّ صِبْيَةٌ صَــيْفِيُّونْ \* أَفْلَحَ مَنْ كَانَ لَهُ رِبْعِيُّونْ و يقالُ لافول وَلَدِ الرَّجُلِ بِكُرُ أَبُو يَهِي، ولآخِرِ وَلَدِ الرَّجُلِ عِجْزَةُ أَبُو يَهِ ، وأُنشد :

\* عِجْزَةَ شَيْخَيْنِ غُلَامًا تُوْهَدًا \*

يعنى الغُلامَ السَّمِينَ ، يقال: غُلامُ حَزَّوْرٌ ، وغُلامٌ حَادِرٌ ، وقَلْهَدٌ ، وَوَهْدُ ، وَتَوْهَدُ ، وَوَهْدَ ، وَالصَّيْفِ الصَّيْفِ الصَّيْفِ ، يقال: رأيتُ في الصَّيْفِ الصَّيْفِ الصَّيْفِ ، يقال: رأيتُ في الصَّيْفِ الصَّيْفِ الصَّيْفُ أيضًا صَيْفًا ، أَيْ مَطرًا [في هذا الوقت] ، وهو الصَّيْفُ أيضًا بالنشديد ، والصَّيْفُ أيضًا مصِدرُ صَافَى السَهمُ عن الهَدَفِ إذا مالَ عنه يَصِيفُ صَيْفًا ، وكذلك ضَافَى ، وجَارَ ، ومالَ ، وعَدَل وجَاضَ ، كله بمعنى ، وأنشد :

(٤) . [ولم نَدْرِ إِنْ جِضْنَا عِنِ الموتِ جَيْضَةً \* كَيْمِ الْعُمْرُ باقٍ والْمَدَى مُتَطَاوِلُ ﴿

وعين لهـا حدرة بدرة ۞ شقت مآفيهما من أخر

وقيل معناه أنهاعظيمة ، أو حادة النظر، وقيل حدرة واسعة ، و بدرة يبادر نظرها نظرالحيل. وفي القا.وس حدر (وزان عتل) الغليظ .

<sup>(</sup>۱) ف.ب: «بكرأبيه».

<sup>(</sup>٢) فى ربدل « غلام حرّقر » : « غلام حدر بدر » · والمعروف فى كتب اللغة أنه يقال عين حدرة بدرة ( بفتح الأوّل وسكون الثانى فى الكلمتين)؛ قال امرؤ القيس :

 <sup>(</sup>٣) ومثله « فوهد » بالفتح . أما فرهد وفلهد فهما بفتح الأوّل والثالث و بضمهما .

<sup>(؛)</sup> زيادة عن م · (ه) كذا في لسان العرب (في مادة جيض) وديوان الحماسة لأبي تمام · وفي الأصل : « متى العمر باق » · والبيت لجعفر بن علبة الحارثي ·

ر۱) وقال آخر : ]

كُلَّ يُومٍ تَرْبِيهِ مَهَا بَسَهُمٍ \* فَمُصِيبُ أَو صَافَ غَيرَ بَعِيدِ
ويُرُونَ « أو ضَافَ » . ومما تُقلَبُ الضادُ فيه صادًا المَضْمَضَةُ [والمَصْمَصَةُ] ،
ونَضْنَضَتِ الحَيَّة لِسَانَهَا ونَصْنَصَتْ ، والقَبْضَةُ والقَبْصَةُ ، غيرَ أَنَّهم يَفْرُقُون بينهما ،
فالقَبْصَةُ بأطراف الأصابع ، والقَبْضَةُ بجيع الحَكَفِّ ، وكذلك المصمصةُ بالضَمِ عَلَّه ،

و " فَلْيَعْبُدُوا" جَزْمُ بِاللام واللامُ ساكنة تخفيفًا ولو قُرِئ «فَلِيَعْبُدُوا» بِالكسر لكان صوابًا ؛ لأن اللام لام الأمر أصابها الكسر ثم قد تُحَفَّفُ بالإسكان؛ كا قال تعالى : ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ وإنما تُسكُن إذا تقدّمها حرفُ نسقٍ كا قال : ﴿ مُمْ لِيَقْضُوا تَقَمَّمُ وَلِيُونُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطُّونُوا بِالْبَيْتِ ﴾ وإن شئت اسكنتها كلّها ، وعلامة الجزم حذفُ النون ،

و رَبَّ هَـذَا الْبَيْت " نصبُ بإيقاع الفعلِ عليه ، ولم يُنَوّنُه لأنه مضافً الى هذا . [«هذا» جرُّ بالإضافة] ، و «البيتِ» جرُّ نعتُ لهذا . وذلك أنّ الأسماء المبهمة تُنعَتُ بما فيه الألفُ واللام .

" الَّذِي " نصبُ نعتُ للربِّ، ولا علامةَ للنصب فيه لأنه اسمُ ناقص .

<sup>(</sup>١) لأبي زبيد الطاني ، ك ،

<sup>(</sup>۲) زیادة عن م ۰

<sup>(</sup>٦) فر، م: « بلام الأمر» ·

<sup>(</sup>٤) في ب : « وانما تكسر » وهو تحريف .

<sup>(</sup>ه) زيادة عن ر ٠

"أَطْعَمُهُمْ" صلةُ الذي ، والهاء والميم مفعولٌ بهما ، والمصدرُ أَطْعَمَ يُطْعِمُ اللَّهِمُ وَالْمَعَمُ اللَّهِمُ اللَّهِ الذي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

و رمن " [حرف جراً . و جُوع " جراً مِن ، والمصدرُ جَاعَ يَجَوُعُ جَوْعاً فَهُو جائِعٌ . والمصدرُ جَاعَ يَجَوُعُ جَوْعاً فَهُو جائِعٌ . و يقال جُوعٌ دَيْقُوعُ إذا كان شديدًا .

• وو آمَنَهُم " [نسقٌ عليه] . « آمنَ» فعلٌ ماضٍ، والهاء والميم مفعولٌ بهما .

وه مِنْ " [حرفُ جرَّ] . فُ خَوْفِ " جَرِّ بِمَنْ ، والمصدرُ خَافَ يَخَافُ خَوْقًا فَهُو خَائِفٌ ، والأصلُ خَوِفَ ، فصارتِ الواو ألفًا لتحرَّ كها وآنفتاح ماقبلَها ، فإن فيل : ما الدليلُ على أنّه خَوِفَ ، فَقُلْ لأن مُضَارِعَه يَخَافُ ، واو كان فَعَلَ بالفَتْح لِحَاء المضارعُ يَفْعُل ، فكنتَ تقول خَافَ يَخُوفُ مثلَ قَالَ يَقُولُ ومَاتَ يَمُوتُ ، فإنْ قيل : المضارعُ يَفُعُل ، فكنتَ ودِمْتُ على فَعِلَ [بالكبير] ثم جاء المضارعُ يَدُومُ ويَهُوتُ بالواو ، فالحوابُ في ذلك حدثني أبو بكر بن الخَيَّاط عن الرَّسُمُّيَّ عن المَازِيّ أن المازِيّ أن

<sup>(</sup>۱) كذا فى م . وفى ب : « ...... إذا صارت بلحا . فأما أمضغت وأقطفت وأينعت وأزهت فهو ... » . وفى القاموس : «وأمضغ النخل صار فى وقت طيبه حتى يمضغ» .

<sup>(</sup>۲) زیادة عن ر ۰

<sup>(</sup>٣) في ب: « جوع يربوع » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>ه) كذا في م . و في ب : « ... ... على أن خوف فعل لأن مضارعه ... » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) في م : « ... .. و يموت بالوار فقد حدّثني » .

<sup>(</sup>٧) في ب : « عن رستم » .

هذين الحَرْفين جاءا نادرَين ، وقال غيره : مِتُ ودِمْتُ فيهما لُغَتَانِ : مِتُ ، وَمُتُ ، فَمَنْ صَمَّ وَمُتُ ، فَمَنْ مَسَر قال في المستقبل يَمَاتُ و يَدَامُ ، ضَمَّ أَخَذَه مِن فَمَلَ يَفُعُلُ مِثل قَالَ يَقُولُ ، ومَنْ كَسَر قال في المستقبل يَمَاتُ و يَدَامُ ، حدثنا أحمد عن علَّ عن أبي عُبَيْدٍ أنَّ يحيى بن وَثَّابٍ قوأ : ﴿ مَا دِمْتَ عَلَيْهِ قَامُمًا ﴾ حدثنا أحمد عن علَّ عن أبي عُبَيْدٍ أنَّ يحيى بن وَثَّابٍ قوأ : ﴿ مَا دِمْتَ عَلَيْهِ قَامُمًا ﴾ ورمنهم الكمر الدال ، فيجوزُ أن يكون على ألغة مَنْ قال يَدَامُ في المضارع [منهم] ، و[منهم] مَنْ قال إنّه شاذُ .

## ما الماعون معاملات

وليس استفهامًا تَحْضًا، و «رأيتَ» فعلُ ماضٍ، والتاء اسمُ عد صلّى الله عليه وآله ، وليس استفهامًا تَحْضًا، و «رأيتَ» فعلُ ماضٍ، والتاء اسمُ عد صلّى الله عليه وآله ، وفيه أربعُ قراءاتٍ : أَرَأَ يْتَ على الأصلِ بالهَمْنِ، وأرايتَ بتلينِ الهَمْزة قرَأ بها نافع، وأرَيْتَ بتلينِ الهَمْزة تخفيفًا قرأ بها الكسّائية ، ويُنْشَدُ :

أَرَيْتَ إِنْ جِئْتُ بِهِ أُمْلُودًا \* مُرَجَّلًا و يَلْبَسُ الـبُرُودَا أَوَائِلُنَّ أَحِضِرِى الشَّهِـودا \* [فَظَلْتَ فَشَرِّمِنَ اللَّذُ كِيداً] كاللَّذُ تَزَبِّى زُبْيَةً فَأَصْطِيدًا

<sup>(</sup>۱) كان ينبخى أن يزاد : « ودمت ودمت » بكسر الدال فى إحسد هما وضمها فى الأخرى . وفى م : « ... فيه الهنان مت ودمت » من غيرتكر ير الفعلين .

<sup>(</sup>٢) في ب « بالكمر » .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م

<sup>(</sup>ع) في ب: «أربع لغات» ·

<sup>(</sup>٥) في ب: « البرود! » - وفي م: « أقائلون أحضروا » والنّصو يب والزيادة من خزالة الأدب . وراجع الحاشية السادسة وما بعدها من صفحة ١٣٨

الأُمْلُودُ اللَّينَ . وَكَاللَّذُ تُرِيدُ كَالَّذَى . والزَّبِيةُ حُفْرَةُ تُحْتَفَرُ للاَسَدِ في مَكَانِ عالى، فإدا بلَغ السيلُ ذلك الموضع كان الهَلَاكُ والْغَرَق . فلذلك تضرب العربُ المَشَلُ عند شدّة الأمر ، فيقولون : "قد بَلَغ السَّيْلُ الزَّبَى " و " بَلَغ الحِزَامُ الطَّبْيَيْنِ " . وحدّثنا أحمد بن عَبْدان عن على عن أبى عُبَيْدٍ في حديث عُبَان بن عَفَّانَ أنّه لَى أُحيط به يومَ الدَّارِكَتَبَ إلى على رضى الله عنهما : «ألا إنّ السيلَ قد بَلغ الزَّبَى، والحِزَامُ الطَّبَيْنِ، وتَفَاقَمُ الأُمرُ بي، وقال :

فَإِنْ كَنْتُ مَا كُولًا فَكُنْ خَيرَ آكِلٍ \* وَإِلَّا فَأَدْرِكُنِي وَلَّىا أَمَنَّ قِي » فَإِنْ كَنْتُ مَا كولًا فَكُنْ خَيرَ آكِلٍ \* وَإِلَّا فَأَدْرِكُنِي وَلَىَّا أَمَنَّ قِي » فبعث الحسنَ والحسينَ عليهما السلامُ يَذُبَّانِ عنه ] .

والقراءةُ الرابعـةُ : «أَرَأَيْتَكَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِآلدِّينِ » قراءةُ ابنِ مسعودٍ ، كَا قال تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى ﴾ ، وفى الكاف التى بعد التاء ثلاثة أفوال : فتكون في موضع نَصْبٍ في قول الكِسائي ، التقدير : أرأيت نَفْسَك ، وتكون في موضع رفع في قول القراء ، والتقدير : أرأيت أنت نَفْسُك ، ولا موضع للكاف في موضع رفع في قول الفرّاء ، والتقدير : أرأيت أنت نَفْسُك ، ولا موضع للكاف في قول البصريّين ، إنّما دخلت تأكيدًا للخطاب ، كما قيل ذاك ، وذلك .

• " الَّذِى يُكَذَّبُ " « الذى » نصبُ بالرُّؤيةِ ، ولا علامة فيــ لأنه اسمُ (٣) الذى » والمصــ لرُّ كَذَّبَ يُكَذِّبُ تَكُذِيبًا فهو مُكَذَّبُ . فافص . و « يكذِّب » صِلتُه ، والمصــ درُ كَذَّبَ يُكَذِّبُ يَكُذِيبًا فهو مُكَذَّبُ . ويقال كَذَب زيدٌ إذا أُخْبَرَ أنّه جاء ويقال كَذَب زيدٌ إذا أُخْبَرَ أنّه جاء

<sup>(</sup>١) فى ب : « فبذلك تضرب العرب المثل لشدة الأمور و يقولون ...» .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م٠

<sup>(</sup>٣) زاد في م « ميرم » .

را) بالكَذِب، والكذِبُ في اللَّغةِ ضَعْفُ الخَبَرِ ، ويقال: حَمَّل زيْدُ على العَدُوْ فَا كَذَّبَ أَىْ فَمَا ضَمُفَ ؛ وأُنشد:

لَيْثُ بِعَــثَرَ يَصِطَادُ الرِجَالَ إِذَا ﴿ مَا اللَّيْثُ كُذَبَ عِن أَقْرَانِهِ صَدَفَا وَحَى الْكُنْ بِعَــثَرَ يَصِطَادُ الرِجَالَ إِذَا ﴿ مَا اللَّيْثُ كُذَبَ عَن أَقْرَانِهِ صَدَفَا وَحَى الْكَسَائِيّ : حَمَلَ فَمَا أَكْذَبَ، لُغَةً ﴿ وَيَقَالَ: رَجَلُ كَاذِبٌ ، وَكَذَّابُ ، وَكَيْذُبَانُ وَكَيْذُبَانُ وَكَيْذُبَانُ وَكَيْذُبَانُ وَكَيْذُبَانُ وَكُذَّابُ ، وَكُذَّابُ ، وَكُيْذُبَانُ وَكُذَّابُ ، وأُنشد :

و إذا سَمِعْتَ بأَنَّىٰ قد بِعْتُهُمْ \* بِوصَالِ غَانِيَةٍ فَقُلْ كُذَّ بُذُبُ و «يُكَذَّبُ» صلة الذي، وهو فعل مستقبل . (٨)

• " بِالدِّينِ " جُرُّ بالباء [الزائدة] . والدِّين [ها هنا] الحسابُ والجزاءُ .

• " فَلْمَاكُ " الفاء حرفُ نسِقِ . و «ذلك» رفعٌ بِا لِآبتداء. " الَّذِي " نعتُه .

و يَدُعُ " صِلْهُ الَّذِي، وهو فعلَ مستقبلُ ، وإذا صَرْفتَ قُلْتَ : دَعَّ يَدُعُ وَدَّ فَهُو مَاذُّ، والمفعولُ به ممدودٌ، والأمْرُ دُعَّ ودُعَّ ودُعُ وادْعُعْ مشلُ مَدَّ يَمُدُّ مَدًّا فهو ماذُّ، والمفعولُ به ممدودٌ، والأمْرُ دُعَّ ودُعَّ ودُعُ وادْعُعْ مشلُ مُدَّ ومُدَّ وامْدُدْ ، والمؤنَّثِ مُدِي ودُعَى

<sup>(</sup>۱) في م : « وأكذبت زيدا إذا أخبرت أنه جاء بالكذب » · وكلاهما صحيح معنى وتمثيلا ·

<sup>(</sup>٢) لزهير بن أبي سلمي ٠ ك٠

<sup>(</sup>٣) زاد في م هنا : « في كتاب يافع و يفعه » وهي غير واضحة .

<sup>(</sup>٤) بتشديد الذال الأولى وتخفيفها ، كما في القاموس وشرحه ، وشاهد التشديد البيت . ع . ي .

<sup>(</sup>ه) لجريبة بن الأشيم · ك ·

<sup>(</sup>٦) ويروى «بعتما» و «بعته» كما فى التاج · وفى هامش التاج عن التكلة بيتان قبله يظهر منهما أن الصواب «بعته» · ع · ى ·

<sup>(</sup>٧) تقدّم أن ذكر هذا .

<sup>(</sup>٨) زيادة عن م ، ر . (٩) زيادة عن م ٠

لا غيرُ . ومَعْنَى دَعَهُ دَفَعَهُ ؛ قال الله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴾ [أى مُسَاقُونَ ويُدُفَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنِّمَ دَعًا ﴾ [أى يُسَاقُونَ ويُدُفَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنِّمَ دَفُعًا ] . قال ابنُ دُرَيْدٍ : دَعَهُ ودَحَّهُ بَعْنَى [واحد] ، يُسَاقُونَ ويُدُفُعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنِّمَ دَفُعًا ] . قال ابنُ دُرَيْدٍ : دَعَهُ ودَحَّهُ بَعْنَى [واحد] ، وأصرأة دَعُوعٌ ودَحُوحٌ . وأنشد :

قَبِيحُ بِالعَجُوزِ إِذَا تَغَـدَتْ \* مَنِ البَرْبِيِّ وِاللَّبَنِ الصَّرِيحِ تَبَغِّيهِا الرِّجَالَ وَفَى صَـلَاهَا \* مَوَاقِـعُ كُلِّ فَيْشَلَةٍ دَحُوجِ وأنشد تَعلَبُ عِن ابن الأعرابيِّ :

قد أُغْتَدى واللَّيْلُ فَ حَرِيمِهِ \* مُعَسَّكِرًا فَى الْغُـرَ مِن نَجُومِهِ والصَّبْحُ قَـد نَسْمَ فَى أَدِيمِهِ \* يَدُعُهُ بِضَـفَّتَى حَيْرُومِـهُ والصَّبْحُ قَـد نَسْمَ فَى أَدِيمِهِ \* يَدُعُهُ بِضَـفَّتَى حَيْرُومِـهُ \* دَعٌ الرَّبِيبِ لِحَيْقَ يَتِيمِهِ \*

و و الْيَدِيمَ مفعولُ به ، واليتيم في اللُّغةِ المنفردُ؛ يقال امرأةُ أَرْمَلَةُ يَتِيمةُ إذا اللهِ و الْيَدِيم اللُّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ٠ (٢) الجهرة ج ١ ص ٨٥

<sup>(</sup>٣) هذا الرجزغير موجود في م .

<sup>(</sup>٤) في اللسان : «جريمه» . ع . ي .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « والغر » والتصويب من لسان العرب والناج . ع . ى .

<sup>(</sup>٦) فى اللَّسان وغيره: «نشم» . ع . ى .

 <sup>(</sup>٧) هكذا في اللسان . ووقع في الأصل . «بمعنى» وهو تحريف . ع . ى .

 <sup>(</sup>٨) من معانى الربيب زوج الأم كما فى الفاموس وغيره ، وهو المراد هنا فعيل بمعنى فاعل ، فأما
 الربيب بمعنى ابن الزوجة فبمعنى مفعول ، ع ، ى ،

<sup>(</sup>٩) هكذا في لسان العرب . وفي ب : « حتن » . ولعل الصواب «جنبتي» . ع . ى .

<sup>(</sup>١٠) فى ب : « وسميت درة اليتيم » .

(إِنَّهُ (إِنَّهُ ) فَهُو يَتِيمٌ . وجمعُ اليَّتِمِ يَتَآمَى وأَيْتَامٌ . واليُّتُمُ فَى النَّاسِ مَن فِيلِ الآباء ، ويُبِمُ اليَّتِمِ النَّابِ والأُمْهَات ، ويَجِب أَنْ يَكُونَ فَى الطَّيْرِ مَن قِبَلَ الآباء والأُمْهَات ؛ وفَى البَهَائُم مَن قِبَلِ الأُمْهَات ، ويَجِب أَنْ يَكُونَ فَى الطَّيْرِ مَن قِبَلَ الآباء والأُمْهَات ؛ (لا المَّهُمُ مَن البَهَائُمُ العَجِيُّ ، والجمعُ عَجَاياً . [لا تهما] جميعًا يُلقِيانِ و يَزُقَّانِ ، و يقال لليقيم من البهائم العَجِيُّ ، والجمعُ عَجَاياً .

و المفسول به محضوض ، والأمر حض ، وحضا ، والمفسول به محضوض ، والمأمر حضا ، وحضا ، وحضا

• "عَلَى " [حرف جرّ]، في طُعَامٍ " جرَّ بِمَلَى .

و الْمُسْكِينِ ، لقوله تعالى : ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِسَاكِينَ ﴾ وعند آخرين من الفقير ؛ لقوله تعالى : ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِسَاكِينَ ﴾ وعند آخرين الفقيرُ أحسنُ حالاً ؛ [ لأن أبا الطّاهي النحوي حدّثنا عن ابن الطيان ] عن يعقوب بن السكيت قال : قال يونسُ قلتُ لأعرابي : أفقيرُ أنت أم مِسْكِينُ ؟ فقال : لا بَلْ مِسْكِينٌ ، أَيْ أَسُوا حالاً ، و يقال : قد تَمَسْكَنَ الرجلُ إذا صار مسْكِينًا ﴿ . فَيْ يَكُنُ مِفْعِيلٌ مِن السَّكُونِ وهو تواضُع الحال ، و [ كذلك] المسْكَنةُ مَسْكِينًا ﴿ . فَيْ يَكُنُ مِفْعِيلٌ مِن السَّكُونِ وهو تواضُع الحال ، و [ كذلك] المسْكَنةُ مَسْكِينًا ﴿ . وَيَقَالُ : قَدْ تَمَسْكُنَ الرجلُ إِنَا المَسْكَنةُ وَاللَّهُ وَالسَّعَ الحَالِ ، و [ كذلك] المسْكَنةُ مَسْكِينًا ﴿ . وَيَقَالُ : قَدْ تَمَسْكُنَ الرجلُ المَّاكِنَةُ وَلَا يَعْمُ السَّكُونِ وهو تواضُع الحال ، و [ كذلك] المَسْكَنةُ مَسْكِينًا ﴿ . وَيَعْمُ مِنْ السَّكُونِ وهو تواضُع الحالِ ، و [ كذلك] المَسْكَنةُ مَسْكِينًا مِنْ السَّكُونِ وهو تواضُع الحال ، و [ كذلك] المَسْكَنةُ مَنْ السَّكُونِ وهو تواضُع الحال ، و [ كذلك] المَسْكَنةُ أَسُونُ وهو تواضُع الحال ، و [ كذلك] المَسْكَنة أَسْمُ السَّكُونِ وهو تواضُع الحَالِ ، و [ كذلك ] المَسْكَنةُ أَسْمُ السَّكُونِ وهو تواضُع الحَالِ ، و المُعْمَدُنُ المُعْرَبُ و السَّكُونِ وهو تواضُع الحَالَ اللَّهُ وَلَا الْعَالَ الْعَرْبُ وَالْمُ السَّكُونِ وَالْعَلَا السَّكُونَ وَالْمُ السَّكُونَ وَالْعَلَا وَالْمَالَ الْمَالِ الْعَالَ الْعَلَا السَّكُونِ وَالْمُونُ وَالْمُ السَّكُونِ وَالْمُ السَّكُونِ وَالْمُعَلِقُ السَّكُونَ وَالْمُ السَّكُونِ وَالْمُ السَّكُونِ وَالسَّكُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُ السَّكُونِ وَالْمُ السَّكُونَ وَالْمُ السَّكُونَ وَالْمُ السَّلُونَ وَالْمُ السَّكُونِ وَالْمُ السَّلَا السَّلَ السَّلَا الْ

<sup>(</sup>١) من باني علم وضرب . والمصدر مضموم ، و يفتح . عنالقاموس . (٢) زيادة عن م .

<sup>(</sup>٣) في ر : «ولا حرف جحد » · (٤) في م : « ومعني يحض و يحث سوا ، »

<sup>(</sup>ه) زیادة عن م . وفی موضع هذه الزیادة فی ب : « رُوی » ·

 <sup>(</sup>٦) فى الأصل: « أبى الطيان » وهو تحريف . وابن الطيان هو محمد بن الحسين بن سعيد بن أبان
 ابن عبد الله أبو جعفر الهمذانى ، مقرى مصدر ثقة . ( عن غاية النهاية فى طبقات الفرّاء ) .

الذُّلُ والحُضُوعُ ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذَّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ أي الذل والْمَوَانُ . وقال آخرون : المصدرُ منه تَمَسْكَنَ الرجلُ يَتَمَسْكُنُ تَمَسْكُما فهو مِسْكِينُ ، كما يقال تَمَدْرَعَ الرَّجلُ يَمَدْرَعُ تَمَدْرُعا إذا لَبِس المَدْرَعَة ، وتَمَنْطَقَ إذا لَبِس المُنْطَقَة ، وتَمَنْدَلَ مِنَ المُنْدِيلِ . قال سِيبَو يَهُ : امرأة مُسْكِينة شاذً ، كما لا يُقال امرأة مُعْطِيرةً .

• "فَوَيل" ابتداءً.

" للمُصَلِّينَ " حَرُّ بِاللَّامِ [الزائدة] وهو خبرُ الآبتداء . وكلُّ ما تَمَّ به الكلام فهو الخَسبَرُ . و إنّما صَلَح أنْ يكونَ خبرًا وليس هو إيَّاه لأن ثَمَّ ضَمِيرًا يعود عليه ، والتقديرُ استقر الوَيْلُ للمُصَلِّينِ الَّذِينِ هم عن صَلَاتِهم ساهون، و وَ يْلُ مُسْتَقِرٌ للم .

" اللَّذِينَ " [جرًّ] نعتُ لِلمصلِّين ، والأصلُ للمُصلِّين ، فآستثقلوا الكسرة على الله ع

و "عَنْ صَلَاتِهِم " جرّ بعَنْ [والهاءُ والميم جرّ بالإضافة] . وكُسِرَت الهاءُ وأَلْمَ جرّ بالإضافة] . وكُسِرَت الهاءُ وأصلُها الضمَّ لمجاورة كسرةِ التاء . و «هُمْ » لم تَكْسِرُها بل ضَمَّ مَهَا حينَ لم تُجَاوِرُها كسرةً ولا ياءً .

<sup>(</sup>۱) فى ب : « فهو متمسكن » وهو تحريف ؛ لأن موضوع البحث « المسكين » أهو مفعيل من < السكون أم مصدوه التمسكن .

 <sup>(</sup>۲) فى ب : « وتمندل إذا لبس المنديل » .

<sup>(</sup>٤) في م : « الذين يسهون عن صلاتهم » · (٥) زيادة عن ر ·

 <sup>(</sup>٦) زيادة عن م ٠ (٧) ف ب : « إذ لم » ٠ و ف ر : « إذا لم » .

(1)

و "سَاهُونَ" خبرُ الآبتداء . وعلامةُ الرفع الواوُ التي قبلَ النُون . وفيها ثلاث علامات : علامةُ الرفع [وهي علامةُ مَنْ يَمْقِل] ، والجَمْع ، والتذكير . والنُون عوضَ علامات الحركة والتنوين اللَّذَيْنِ كانا في الواحد ، والأصلُ في سَاهُونَ سَاهِيُونَ ؛ لأنهم على وَزْنِ فَاعِلُونَ مِنْ سَهَا يَسْهُو سَهُوًا فهو سَاه ، فآستثقلوا الضمّة على الياء وقبلها كسرةُ فَوَرْنُ فَاعِلُونَ مِنْ سَهَا يَسْهُو سَهُوًا فهو سَاه ، فآستثقلوا الضمّة على الياء وقبلها كسرةُ فَوَرَا فَاعِلُونَ مِنْ سَهَا يَسْهُو سَهُوًا وسكون الواو ، ويقال : سَهَا يَسْهُو سُهُوًا أَيضًا ، وأنشد :

أَتَرْغَبُ عَنْ وَصِيّةِ مَنْ عليه \* صلاةُ الله تُقْدَرَنُ بِالسّدَامِ أَنْ تَعْدَنُ بِالسّدَامِ أَمَا تَغْشَى السّمُو فَتَقَيدِهِ \* أَمَ آنْتَ مُبَرّاً مِن كُلّ ذامِ

والواو ضير الفاعلين، وصارت علامة الرفع في النّون، والنون تسقط الجزم والنّصب والواو كيم اذا قلت لم تمنعوا وان تمنعوا والنّصب اذا قلت لم تمنعوا وان تمنعوا والنّصب الما اذا قلت لم تمنعوا وان تمنعوا والنّصب المناس المناسلة المناسلة

<sup>(</sup>١) في ر : «خبر المبتدأ والجملة صلة الذين» .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م ٠ (٣) شعر محدث ٠ آ٤٠٠

<sup>(</sup>٤) في ر: «يرامون خبر» .

<sup>(</sup>ه) في س: « في الجزم ... » ·

والماعونُ الماءُ، والماعون المالُ، والماعون الدَّلُو، والقَدَّاحةُ، والماعونُ الزَّكاةُ، والماعونُ الزَّكاةُ، والماعونُ الماءُ، والماعون المالُ، والماعون الدَّلُو، والقَدَّاحةُ، والفَائُس، والماعونُ المائُ، والملخ، وما أشبة ذلك من المُحلَّاتِ، وإنِّما سُمِّيتِ المُحلَّاتُ [مَاعُوناً] لأن المسافر إذا كانت معه هذه الأشياءُ حلَّ حيث شاء . قال الزاعى :
قومٌ على الإسلام مَلَّ يَمْنَعُوا \* مَاعُونَهُمْ ويُضَيِّعُوا التَّهْلِيلَا

سورة الكُوثرِ عرار العرام

و قوله تعالى : " إِنّا أَعْطَيْنَالُهُ " الأصلُ إِنّنا ، فلمّا آجْتَمَع ثلاثُ نونات حذَفوا واحدة اختصارًا . وقد جاء في القرآن : ﴿ وَاشْهَدْ بِانَّ مُسْلِمُونَ ﴾ على الأصْلِ ، و « بانا » على الحَدْف ، والإلف الثانية اسمُ الله تعالى في موضع نصب به «إنّ » . والله تعالى يُغْيِر عن نَفْسِه [بلَفْظ] مَلِكِ الأملاكِ نحو ﴿ يَعْنُ قَسَمْنَا ﴾ و « إنّا أَعْطَيْنَاكَ » وهو وحده لا شَرِيكَ له ؛ لأنّ القرآنَ نَزَل بلُغة العرب ، والمَلِكُ والرئيسُ والعالمُ يُخْيِرون عن انْفُسِهم بلفظ الجماعة ، فيقول الخليفة : قَدْ أَمَنْ اللَّكَ بكذا وهو الآمر وحده ، كا جَرَتْ عادة الآمر بأنْ ية سول للواحد : افعلَل كذا ، والجماعة [كذلك]

<sup>(</sup>۱) ر: « لأنه مفعول يه » .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م٠

<sup>(</sup>٣) فى م : « نزل حيث شا، وحل » .

<sup>(</sup>٤) في ر: «النون والألف نصب بان والأصل إننا» .

<sup>(</sup>ه) فى ب : « والألف من الثانية » به وفى العبارة تساهل ، وينبغى أن يقال : « والنون الثانية والألف اسم الله تعالى » .

على لفظ الآثنين . كان الجَحَّاجُ إذا غَضِبَ على رَجُلٍ قال: يا حَرِسِيّ اضْرِبَا عُنْقَه . و « أعطى » فعلَّ ماضٍ ، وفيه لُغَةُ أُخْرَى « أَنْطَيْنَاكَ » ، وقد قرأ بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، تقول العربُ : أَعْطِنى وأَنْطِنى . [والنّون والألف اسمُ الله تعالى في موضع رنع ، والألف ألفُ القطع] ، والكافُ اسمُ عد عليه السلامُ في موضع نصب ،

• "الْحَكُوثَرُ" مفعولٌ ثان لأن أعظى يَتَعدَى إلى مفعولين . والكَوْثَرُ نهرٌ فَا الحَمْأَةُ) ، فالجَنَّة حَافَتَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وحَصْباؤه المرجانُ والدَّرْ، وحَالُه المِسْكُ (يعنى الحَمْأَةُ) ، وطاؤه أشَدُّ بَياضًا من التَّلْجِ وأَعْلَى من العَسَلِ، مَنْ شَرِب منه شَرْبة لم يَظْمَأُ بعدَها أبَدًا . وقيل الكَوْثَرُ الحَيْرُ، ومنه القُرْآن، وهو قَوْعَلُ من الكَثْرة ، والواو زائدة من كَوْسَج ونَوْفَل ، والكَوْثَرُ في غير هذا الرجلُ السَّخِيُّ ، قال الشَاعرُ :

وأنتَ كَثِيرٌ يا بنَ مَرُوانَ طَيِّبٌ \* وكان أبوك ابنُ العَقَائِلِ كَوْثَرَا جَمْعُ عَقِيلةً لِشَرَفها وكَرَمِها، مُشَبَّةٌ بَالدُّرَة في المَّذَة الكريمة ، وإنَّما سُمِّيَتْ عَقِيلةً لِشَرَفها وكَرَمِها، مُشَبَّةٌ بالدُّرَة في الصَّدَف وهي معقولة فيها ، [وحدثنا مجمد عن ابن الطُّوسي عن أبيه عن القياني قال : العَقِيلةُ دُرَةُ الصَّدَف]، والخَرِيدةُ المرأةُ المِكُم لمَ تُفتَضَّ، مُشَبَّةٌ بالخَريدةِ ، وهي

<sup>(</sup>١) الذي في م : « وقرءوا بذلك زمن رسول الله صلى الله عليه » ·

<sup>(</sup>٢) زيادة عن ر ٠

<sup>(</sup>٣) في ر : « ورضراضه الدر » .

<sup>(</sup>٤) هو الكميت بن زيد .

<sup>(</sup>ه) زیادهٔ عنم.

<sup>(</sup>٦) فى ب : « وشبت » .

الدُّرَة التي لم تُثْقَبُ . وقال آخرون : الخَرِيدةُ الكثيرةُ الحَيَاء الخَفِرَةُ . يقال : أُخْرَدَ الدُّرة التي لم تُثْقَبُ . وقال آخرون : الخَرِيدةُ الكثيرةُ الحَيَاء الخَفِرَةُ . يقال : أُخْرَدَ الرَّجُلُ إذا سَكَتِ ذُلًّا .

• و فَصَـلٌ " جزم بالأمْرِ ، و سقطت الياءُ علامةً الجَزْمِ ، والمصدرُ صَلَّى يُصَلِّى صَلَّى عَلَامةً الجَزْمِ ، والمصدرُ صَلَّى يُصَلِّى صَلَاةً فهو مُصَلِّ ، فَ لِرَبِّكَ " جَرْ باللّام الزائدة .

<sup>(</sup>١) في ر : «موقوف لأنه أمر وعلامة الأمر حذف الباه» . (٢) زيادة عن م .

<sup>. (</sup>٣) بفتح السين وكسرها في الكلمتين .

<sup>(</sup>٤) الذي في لسان العرب والمخصص (ج ٩ صفحة ٣٢) أن البراء أول يوم من أيام الشهر؛ لأنه في ليلة البراء يتبرأ القمر من الشمس •

<sup>(</sup>ه) مثلث الدال، كما في لسان العرب، ويقال فيه « الدؤدؤ » بضم الدالين .

و أَنَّ شَانِئُكَ " نصبُّ بإن ، والكافُ في موضع جرّ بالإضافة ، والشاني المُبْغض ، بال الأعْشَى :

ومِنْ شَانِيٌّ كَاسِفٍ وَجُهُهُ \* إذا ما انتسبتُ له أَنْكُرَنْ

" هُو الأبتر الدليل ، والأبتر من الحيات المقطوع الدّنب ، والأبتر الفيل ، والأبتر الذيل ، والأبتر الذيل ، والأبتر الذيل ، والأبتر الفيل ، والأبتر الذيل ، والأبتر الفيل ، والأبتر الفيل ، والمنت قريش والشّا نثون لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقولون إن عدّا صُنبور ، أى فرد لا وَلَدَ له ، فإذا مات انقطع ذكر ، فا كُذَبهم الله تعالى وأعلمهم أن ذكر عد مقرون بذكر و إلى يوم القيامة ، فإذا قال المؤذّن أشهدُ أن لا إله إلا الله قال أشهدُ أن عدًا رسول الله ، والصّنبور النّخلة تبق منفردة و يدق أسفلها ، قان : ولتي رجل رجد فسأله عن نخله فقال : صَنبَر أسفله وعَشَّسَ أعلاه ، والصّنبور أيضًا ما في قيم الإداوة من حديد أو رصاص ، والصّنبور الصّي الصغير ، قال أوسُ بن حجر : الإداوة من حديد أو رصاص ، والصّنبور الصّي الصغير ، قال أوسُ بن حجر :

<sup>(</sup>١) كذا في م وديوان الأعشى. وفي ب : « ظاهر غمره » . والغمر ( بالكسر ) الحقد .

<sup>(</sup>۲) في ر: «خبر إن» ·

<sup>(</sup>٣) فى ب : « والمنافةون » وهو تحريف ؛ لأن ذلك كان فى مكة قبل الهجرة ، ولم يكن يومئذ منافقون .

<sup>(</sup>٤) كذا في م . وفي ب : ﴿ قال الأخطال » وهو تحريف .

<sup>(</sup>ه) هذه رواية المفضل بالشين كأنه جمع غاش مثل بازل و برَّل ه و يروى "غس الأمانة" بالغين الممجمة المضمومة والسين المهملة - والغس : الضعيف اللهم ، و بروى "فحسو الأمانة" أيضا على أنه جمع مذكر سالم . (راجع لسأن العرب في مادة غسس) .

## المجر المحافرون المحافرون المحافر

حدثنى ابنُ دُرَيْدٍ عن ابى حاتم عن أبى عُبَيْدة قال : سُورَتانِ فى الفُرْآن يقال لها المُقَشْقِشَانِ « قُلْ هُوَ الله أَحَدُ » و « قُلْ يَأْيَّها الكَافِرُونَ » ، تُقَشْقِشَانِ الذَّنوبَ كَا يُقَشْقِشُ الهناءُ الجَرَبَ .

• قولُه تعالى : " قُلْ يَأْيُهَا الكَافِرُونَ " «قُلْ» أَمْرً ، وعلامةُ الأمرِ سكونُ اللام . [وسقطت الواوُ لسكونِها وسكونِ اللام] . و «يا» حرفُ [نداء] . و «أى " وفع بالنّداء ، و «ها» تنبيةُ ، و «الكافرون» نَعتُ لأى وصلهُ له ، فإنْ سأل سائلٌ فقال : التنبيهُ يدخُل قبل الإسمِ المُبْمَ نحو «هٰذَا» فلم دخل ها هنا بعد أى "؟ فقُلْ لأنّ أيّا تُضاف الى ما بعدها ، فلولا أنّ التنبيه فَصَلَ بين الكافرين وأى لذَهب الوهمُ الى أنه مضاف .

و لا أعبد " «لا» جحد، و «أعبد» فعل مضارع، وعلامة رفعه ضم آخره.

و " مَا " نصبُ مفعولُ به وهو بمعنى الّذى ، أَى لا أَعْبُـد يا معشَر الكَفَرةِ الصَّمَ الدّى تعبدونه .

<sup>(</sup>۱) فى ب ، م : «أبى عبيد سهوا » ، ك .

<sup>(</sup>٢) ر: «موقوف لأنه أم» .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>٤) زاد في ر : «و إنما كان النعت ها هنا لازما لأن أي مبهمة فعرفوها بالنعت» .

<sup>(</sup>ه) في ر: «لأنه مفعول به» .

 <sup>(</sup>٦) فى ر: ﴿ وَيَمْنَى بِهِ الْعَمْ وَمَا كَانْتَ قَرِيشَ تَعْبِدُهُ دُونَ أَنَّهُ ﴾ .

و تعبدون " صلةً مَا . والواو الذي فيه ضمير الفاعلين . والهاء المضمرة تعود

على الذى، والتقديرُ: ما تعبدونَه ، فإنْ قيلَ لك: لِمَّ-ُذِفَتِ الهَاء؟ فقُلُ: كَلَّ صارت أربعةُ أشياءَ شيئًا واحدًا: الاَسمُ الناقصُ، مع صِلَتِه وهو الفعلُ، ومع الواو وهي ضمير الفاعلين، ومع الماء وهي المفعول، فلمّا طال الاسمُ بالصّلة حذَّفوا الهَاء، وكانت أوْلَى بالحذيف من غيرها لأنَّها مفعولُ، وهي فضلٌ في الكلام ، قال الشاعر :

الحذف من غيرها لأنها مفعول، وهي فضل في الكلام ، قال الشاعر (٦) (٤) دريني إنّما خَطَئي وصَوْبِي \* عَلَيَّ وإِنَّ ما أهلكتُ مَّا لِي

معناه وَ إِنَّ الَّذِي أَهْلَكُتُهُ هُو مَالِي .

وعلامةُ الرفع الواوُ التي قبلَ النون ، والنونُ عِوضٌ عَنِ الحَركة . " مَا " اسمُ الله وعلامةُ الرفع الواوُ التي قبلَ النون ، والنونُ عِوضٌ عَنِ الحَركة . " مَا " اسمُ الله تعالى في موضع نصبٍ . " أَعْبُدُ " فعلُ عِدْ عليه السلامُ وهو صِللهُ ما ] .

• "وَلَا" نَسْقُ عَلِيهِ ، " أَنَا " رَفِع إِلاِّبَتْدَاء ، " عَابِدٌ " خَبْرُه .

ير يدأن الذي أنفقته مال لا عُرض . والقصيدة مرفوعة لأن أوّلها :

الا قالت أمامة يوم غول \* تقطع يابن غلفاء الحبال»

<sup>(</sup>۱) فى ر: «وعلامة رفعه ثبوت النون. والواوضير الفاعلين. وما مفعول تعبدون». وآخرجملة منها غير واضحة. (۳) فى ب: «أتلفت». منها غير واضحة. (۳) فى ب: «أتلفت». د

<sup>(</sup>٤) كذا رواية الأصول . وفي اللسان وغيره : « مال » بالرفع . قال في اللسان : « وان ما » هكذا منفصلة . وفي جمهرة ابن در يد (ج ١ ص ٣٠٠) «قال الشاعر --- أوس بن غلفاء -- : ذر يني إنما خطئي وصو بي \* على و إن ما أنفقت مال

ع ۰ ی ۰

<sup>(</sup>ه) ما بين المربعين عبارة ر وفيها «وهو صلة» بدون «ما» ، وهو ساقط فى ب . وعبارة م : « (ولا) نسق (أنتم) ابتدا. . (عابدون) خبره . (ما أعبد) إعرابه كاعراب الأول» .

(1)

و "مَا" مفعولٌ بها . و عَبَدتُمْ " صلةُ ما . وشُدِّتِ التاءُ لأن الأصلَ عَبَدُتُمْ ظاهرة الدَّال ، والدَّالُ أُختُ التاءِ قريبةٌ منها ، فقلبوا من الدّال تاء وأدغموا التّاء قي التاء . ولو كان في غير القُرآن لِحَازَ أن تقولَ عَبددُم، تَقْلِب من التاءِ دالًا ، لأن الدَّال أَجْهَرُ وأقوى ، فيُعَلَّب القوى على الضعيف، والمجهورُ على المهموس .

• " وَلَا أَنتُم" إعرابُه كإعراب الأول . " عَابِدُونَ " خبرُ أَنتُم .

و و و ما "مفعولُ . و أعبدُ " فعلُ مستقبلُ وهو صلهُ ما ، وفيه هاء عذوفةً ، والتقدير ما أعبده ، وكذلك في جميع ما تقدّم .

فإنْ سأل سائِلٌ فقال : ما وَجُهُ التكريرِ في هذه السورة؟ فقُل : معناه أنّ قومًا من كُفّار قريشٍ صاروا إلى النبيّ صدلى الله عليه فقالوا : أنت سيدُ بني هاشيم وابنُ ساداتيهم ، ولا ينبغي أنْ تُسَـفّة أحلام قومِك ، ولكنْ نَعْبُـدُ نحن رَبّك سَنةً وَتَعْبُد أنت إلْهَـنا سنة ، فانزل الله تعالى : قل يايها الكافرون، لا أعبُدُ ما تعبُدون الآن، ولا أنتُم عابِدُونَ فيا تَسْتَقْبِلُونَ ما أعبُد، ولا أنا عابِدٌ فيا أستانِفُ ما عَبَـدتُم أنتُم فيا مَضَى من الزّمان، ولا أنتم عابِدون الساعة ما أعبُدُ .

فإن قال قائلٌ : فقد كان فيهم مَنْ أَسْلَمَ بعدَ ذلك الوقتِ فلِمَ قيل ولا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ؟ فالجوابُ فى ذلك أنّ هذا نَزَل فى قوم باعيانِهم ماتوا على الكُفْرِ وعَلِم الله تعالى ذلك منهم ، فأخْبَرَ أنّهم لا يُؤْمنون أبدًا ؛ كما قال تعالى : ﴿ سَوَأَءٌ عَلَيْهِمْ مَا

<sup>(</sup>١) في ر: «وإعرابه كاعراب الأول ، وإنما شددت التا.» .

<sup>(</sup>٢) في ر: «فأدغمت الدال في التاء لقرب المخرجين ولسكونها» .

ءَأَنْذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ في قوم باعبانهم ، وقد نَفَعتِ المَوْعِظةُ قومًا ، وفي جوابُ آخُر : أَنْ يَكُونَ الْحِطَابُ عامًا ويُرَاد به الخَاصُ لَمَنْ لا يُؤْمِن وإن كان فيهم مَنْ قد آمن .

" لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي فَي فِي الكَافُ والمَّهِ جَرَّ بِاللّامِ الزائدة ، فإنْ قال قائلُ : لَم فُتِحَتِ اللّامُ ولامُ الإضافة مكسورةً إذا قلتَ لِزَيْدٍ ولِعَمْرِو؟ فقُلُ : أصلُ كلّ لام الفَتْحُ، وإنما يجوز كسرُ بعض اللّامات إذا وقع فيه لَبسَ نحوُ قولك إنّ هذا لِزَيْد وإن هذا لَزَيْد مذا لَزَيْد، فيُفْرَقُ بين لامِ الملكِ ولامِ الإبتداء ، ولامُ الإضافة مَتَى وَلِيها مَكْنِي وإن هذا لَزَيدً ، فيفُرقُ بين لامِ الملكِ ولامِ الإبتداء ، ولامُ الإضافة مَتَى وَلِيها مَكْنِي لم تَلْتَبِسُ فَلَم يُحتاجوا إلى فَرْق ، «دينكم» رفع بالابتداء ، و «لكم» خبره ، «ولي» الياء بَرُّ باللام الزائدة ، «دين» رفع بالابتداء ، فإنْ قال قائلُ : لمَ خَفَضتَ النونَ وموضعُه رفع بالابتداء مثل الأول ؟ فقُلُ : لأنّى أضفتُه إلى ياء المتكلِّم ثم اجتزاتُ وموضعُه رفع عن الياء ، والأصلُ «دين» بالياء ، فذفوا الياء اختصارًا ؛ كما قال الشاعر :

حَفَّاكَ كَفَّ مَا تُلِيقُ دِرْهَبَ \* جُودًا وأُخْرَى تُعْطِ بِالسَّيف الدَّمَا أَراد وُتُعطِى" بِاليَّاء فَذَف اليَّاء اختصارًا ، وهذه الآيةُ منسوخةٌ بقوله: ﴿ فَمَا قَتْلُوا اللهِ وَهُذُهُ اللَّهِ مُنسوخةٌ بقوله: ﴿ فَمَا قَتْلُوا اللَّهُ مَا فَلَا اللَّهُ مَا فَلَا أَمِن [به] النبيُّ صلى المُشيرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ وكذلك جميعُ ما فى القُرآن مما قد أُمِن [به] النبيُّ صلى

<sup>(</sup>۱) فى ر : « الكاف جر بالإضافة . ولام الإضافة تكون مكسورة مع الظاهر وتكون مفتوحة مع المكنى نحو له ولك ولكم » . وظاهر أنها تكون مكسورة معالياء ، لأن الياء لا تصح إلا وما قبلها يكون مكسورا نحو لى وغلامى . وتفتح الياء لقلة حروف الكلمة .

 <sup>(</sup>٢) زاد في ر : « والكاف والميم جر بالاضافة » .

<sup>(</sup>٣) فى ر : ﴿ وَإِنَّا كَسَرَتَ النَّونَ وَهَى فَى مُوضَعَ رَفَعَ لأَنَّ الأَصْلَ دَيْنَ فَحَذَفُوا الياء اجتزاء بالكسرة كما قال الله تِمَالَى : وإياى فارهبون، فاتقون » · ﴿ (٤) وْيَادَةَ عَنْ مَ · ﴿

(١) الله عليه من الكفّ عن المشيركين والصبر عليهم، فإنّ آية السيف نسختُه، كقوله: ﴿ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن المُشْرِكِينَ والصبر عليهم، فإنّ آية السيف نسختُه، كقوله: ﴿ خُذِ العَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُاهِلِينَ ﴾ .

## حصحت سورة الفتح ومعانيها عصحت

لَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىهِ قَالَ : «نُعِيتُ إِلَى نَفْسِي» . وذلك أنّ الرجل كان يُسْلِمُ والرجلانِ ، فلمّا كان فى آخر عمره صلى الله عليه كانتِ القبيلةُ تُسْلِم بَأْسِرِها ، فقال الله تعالى : وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ آللهِ أَفُواجًا فَسَبِم بِعَدْ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً .

و أَذَا غَرُ وَاجِبَة ، ومعناه أَنْ إِذْ مَاضِيَّة ، و إِذَا مستقبلة ، تقول : أَزُورُك إِذَا وَاقَى وَإِذَا غَرُ وَاجِبَة ، ومعناه أَنْ إِذْ مَاضِيَّة ، و إِذَا مستقبلة ، تقول : أَزُورُك إِذَا وَاقَى الأَمير ، و زُرتُك إِذَ قَدِم الحَاجُ ، وهما لا يعمَلان شيئا ، ورُبَّم عَارَا المرب بإذَا و إِذْما و إِذَامَا ، فَوْرُولُ الفعل بعده ، وليس ذلك مختارًا لأنه مُوَقِّف ، والصواب بإذَا و إِذْما و إِذَامَا ، فَوْرِك ، ولا تَقُلُ إِذَا تَزُرْنِي أَزُرُك ، قال زُهَير :

الناشط النُّورُ الوحشيُّ .

<sup>(</sup>١) ف ب : « بالكف» .

<sup>(</sup>٢) في م: « والصفح عنهم » · (٣) في ر، م: « ومن سورة النصر » ·

<sup>(</sup>٤) في ب: « و إنما جازت المرب باذ و إذاما و إذما » وهو تحريف.

<sup>(</sup>ه) كذا في م · ر في ب : « لأنه · وقت » ·

<sup>(</sup>٦) في م : «قال الشاعر وهو رهير» • والبيت ليس لزهير بن أبي سلمي و إنما هو لكعب بن زهير . ك

«جاء » فعسلُ ماض ، والأصسلُ جَيا ، فصارتِ الياء ألفا لتحرُّ كها وآنفتاح ما قبلَها ، ومُدَّتِ الألفُ تمدياً للهمسزة ، غير أنّ الكتابة بالف واحدة ، لأنه متى اجتمع ألفانِ اجتزءوا بوا-دة ، وإذا اجتمع ثلاث ألفاتِ اجتزءوا بآثنتين ، والمصدر جاء يَجِيء جَيْئًا فهو جاء ، والأصدلُ جائلُ ، فاستثقلوا الجمع بين همْزتَيْنِ ، فلينوا الثانية فصارتُ ياء لِانكسارِ ما قبلَها ، وحذّ فوها لسكونِها وسكون التنوين ، فصار جاء ، مثل قاض ورام ،

«نصرُالله» رفع بفعله وأضفت النصر الى اسم الله تعالى ولم تنونه لأنه مضاف والمصدر نَصَر يَنْصُر نَصْرا [فهو ناصر] والأَمْر انصر وانصرا وانصرا وانصرا وانصر في اللّغة الفَتْح والنّصر الرّف وقيل في قوله تعالى : وانصر في اللّغة الفَتْح والنّصر الرّف في في في في في الله في الدّنيا والآخرة الله ووقف أعراب الله النّاس فقال : نصر الله مَنْ نَصَر في ، ويقال : نصر الغيث بَلدَكذا ؛ وأنشد :

إذَا أَنسَلَخَ الشَّهُو الحَرَامُ فَودِّعِي \* بِلادَ تَمِيمٍ وَأَنصُرِى أَرضَ عَامِرِ (٥) (٥) وجِيئُوا، ويقال : نصرتُ أَرضَ فُلانِ أَتيبُها ، ومِنْ جاء الأمرُ جِئْ ياهذَا، وجِيئًا، وجِيئُوا، مثل جِعْ وجِيعًا وجِيعُوا، وللرأة جِيثِي، وجِيئًا، وجِئْنَ ، وإذا أمرتَ الرجل من مثل جِعْ وجِيعًا وجِيعُوا، وللرأة جِيثِي، وجِيئًا، وجِئْنَ ، وإذا أمرتَ الرجل من جاء يجيء بالنون المشدّدة قلت : جِيئَنَّ يازيدُ، وجِيئانٌ ، وجِيؤُنّ [يا رجال] ،

<sup>(</sup>١) زاد في ر : «واسم الله تعالى جر بالإضافة » · (٢) زيادة عن م ·

<sup>(</sup>۲) ف ب : « وم أعراب »·

<sup>(</sup>٤) البيت الراعى، والرواية: « إذا دخل الشهر الخ » · ك ·

<sup>(</sup>٥) هذه الجلة غير موجودة في م٠

وللرأة حِيثِنَّ [ يا امرأةً]، وللمَرْأتينِ مثل المُذَكِّرَ بْنِ، وللنَّسْوةِ جِئْنَانِّ مثل اضْرِ بْنَانِّ و بِبْنَانِّ ؛ لأنَّه لَــا اجتَمَع ثلاثُ نُوناتِ حجزوا بينهَا بالألف .

 "وَالْفَتْحُ" نسقٌ عليه، وعلامةُ الرفع فيه ضَمَّةُ الحاء . والمصدرُ فَتَحَ يَفْتُحُ فَتَحًا فهو فاتُّحُ ، والأمْرُ افْتَحْ . والفتحُ في النُّغة النصرُ ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَكَمَّانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِيحُونَ ﴾ أَى يَسْتَنْصِرُونَ مجمدٍ صلَّى الله عليــه وسلَّم ، يغنى اليهودَ ؛ لأنَّ آسَمه صلَّى الله عليه [كانٍ عُنْدُهم] مُوذ مُوذ بالعِبْرانِيَّة، ويقال مَاذَ مَاذَ، وبالسُّرْ يانِيّة الْمَنْحَمَنا، والبَرَاقِيلِيطَس بالرُّومِيَّة، ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا ﴾ يعني النبيُّ صلّى الله عليه وآله والقُرآن ﴿ كَفَرُوا بِهِ ﴾ . [وحَدَّثَنا أحمدُ عن عليٌّ عن أبي عُبَيْدًا أنَّ النبيُّ صلَّى الله عليــه كان يَسْتَفْتِكُم في غَزَواتِه بصَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ . ومعناه يَسْتَنْصُرُ بْفُقَرائهم • والْفَتْحُ في غيرٍ هٰــذا الْحُكُمُ ، ويسمَّى القاضِي الفَتَّاحَ • قال الله تعالى : ﴿ رَبُّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ﴾ أي أحكم . حدَّثنا ابنَ مُجَاهِد عن السَّمْري عن الفَرَّاء عن الكسائيُّ أنَّه سمِع أعرابيَّةً تقول لزوجها : بَيْنِي و بينك الفَتَّاحُ تُريد القاضي . [حدَّثنا محمَّدُ عن تَعْلُبُ] عن ابن الأعرابيِّ قال سَمِعتُ أعرابيًّا يقول: لَا وَالَّذِي أَكْنَعُ بِهِ ، أَى أَحْلِف بِهِ . ويقالُ : مَا فِى الدَّارِكَتِيعُ ، أَيْ أَحَدُّ .

• و وَرَأَيْتَ النَّاسَ " الواو حرفُ نسق . و « رأى » فعل ماض . وهذا من .

رُؤْية العَيْنِ يَتَعدَى إلى مفعولِ واحدٍ . و « الناسَ » مفعولُ بهم .

<sup>(</sup>١) زيادة عن م .

<sup>(</sup>۲) زيادة عن م٠ وڧ ب بدله: « وعن أبي عبيدة » •

<sup>(</sup>٣) فى ر : «والناء اسم مجد عليه السلام فى موضع [رفع] . والناس مفعولون» .

و " يَدْخُلُونَ " حَالُ، ومعناه و رأيتَ الناسَ داخِلينَ . وذلك أنّ الفعلَ المُضارِعَ إذا حَلّ عَلَ الأسمِ ارتفَع، تقول : رأيتُ زيدًا يَقُومُ، معناه رأيتُ زيدًا قائمًا . و « يدخلون » فعلُ مضارع، وعلامةُ جَمْعِه الواو، وغلامةُ رفعِه النون .

• " فى دِينِ اللهِ " جرُّ بنِي . وآسمُ الله تعالى جرُّ بالإضافة .

"أَفُواجًا" نصب على الحال، واحدُهم فَوْجَ ، والفَوْجُ جَمْعُ لا واحدَله من لَفْظه، مثلُ الرَّهْط، والقَبِيلةِ، والعُصْبَةِ، والنَّفَرِ، والمَلاَ، والقَوْمِ ، والنَّفُر يقع على الرِّجال دونَ النِّساء.

"فَسَبِّح" أَمْر، وعلامة الأمرِ سكون الحاء، ومعنى سبَّع: صَلَّ، والتسبيع الصَّلاة، والمسبيع على المُراء وعلامة الأمرِ سكون الحاء، ومعنى سبّع: صَلَّ، والمصدر سبّع بسبّع تسبيعاً فهو مُسَبِّع ، في بِحَمْسل " جَرَّ بالباء الزائدة ، والمصدر حَدَ يَعْسَدُ حدًا فهو حامِدٌ .

• "وَأَسْتَغْفِرُهُ" نَسَقُ عَلِيه ، والهَاءُ في موضع نصب . • " إِنَّه " الماءُ

(۱) فی ر : «فعل مضارع فی موضع داخاین» •

(۲) فى م : « مثل رهط وقبيلة وعصبة ونفروتوم لا يقع إلا على رجال دون نساه » • والظاهر من عبارة م أن الذى يطلق من هذه الأسماء على الرجال دون النساء ليس «النفر» وحده كما هو نص عبارة ب؟ فقد روى عن أبى العباس ثملب أن النفر والقوم والرهط معناها الجمع ولا واحد لها من لفظها وهى الرجال دون النساء • ودليل ذلك فى القوم قوله تعالى : ( ... لا يسخر قوم من توم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ) فقابل بين القوم والنساء ، وقول زهير :

وما أدرى ولست أخال أدرى \* أقسوم آل حصر أم نساء

ويقال قوم هود وقوم صالح، فالمراد به فى مثل هذا الرجال والنساء، ولكن إطلاقه على النسا. بالتبع .

أما الملائ، وهو لم يرد فى م، فالظاهر من معجات اللغة أنه لا يطلق إلا على الرجال . وأما القبيلة والعصبة، ومثلها العصابة، فلم نرفيهما أنهما خاصان بشى. . (٣) فى ر: «موقوف لأنه أمر» .

ع فى م : «أمر» .

نصبُّ بإن . ﴿ كَانَ '' فعسلُ ماض . والمصدرُكَانَ يَكُونُ كُوْنًا فهوكائِنُ . والمقديرُ إنّه كان الله تَوَّابًا ؛ فاسمُكَانَ مُضْمَرُ فيه .

" تُوَّابًا " خبره ، ومعناه أن الله رَجَّاعٌ لِعِبَادِه إذا تابُوا من المَعْصِيةِ إلى الطاعةِ ، وكذلك قدولُه : ﴿ فَإِنَّه كَانَ الْأَوَابِينَ غَفُورًا ﴾ أَى الرَّاجعين الى الخَيْرِ ، ولو لَمْ تَعْفَرُونَ فَيغَفِّرُ لَمْ ، وَلَوْ لَمْ تَعْفَرُونَ فَيغَفِّرُ لَمْ ، وَلَوْ لَمْ تَعْفَرُونَ فَيغَفِّرُ لَمْ ،

مرجع سورة تَبَتَّ ومعانيها حجيج حجر

• قوله تعالى : " تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهُب " « تَبَّتْ » فعلَ ماض ، ومعناه الاستقبال لأنه دعاء عليه ، ومعناه خَسِرَتْ يَدَاهُ ، والمصدرُ تَبَّ يَبَّ أَهُ فهو تابً ، والمفعولُ به مَتْبُوبٌ ، والأَمْرُ يَبٌ ، و إِنْ شِنْتَ كَسَرَتَ ، وَيَبُّوا ، وَيَبًّ ، وللرأة يَبًّ ، والمنعولُ به مَتْبُوبٌ ، والأَمْرُ يَبٌ ، و إِنْ شِنْتَ كَسَرَت ، وَيَبُّوا ، وَيَبًّ ، وللرأة يَبًّ ، والمنافق بالله الوصل ، ويقالُ امرأة تابّه ، أَى عجوزٌ قد هَلَك شَبابًا ، والنّبابُ الهَـ لَاكُ . [قال الله : ] ويقالُ امرأة تابّه ، أَى عجوزٌ قد هَلَك شَبابًا ، والنّبابُ الهَـ لَاكُ . [قال الله : ] ( وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا فِي تَبَابٍ ) ، قال عَدى :

إِذْهَبِي إِنَّا كُلَّ دُنْيَا ضَلَالٌ \* والْأَمَانِيُّ عُقْرُهَا للنَّبَابِ
لاَ يَرُوفَنْ لَكَ صَائرٌ لِفَنَاءٍ \* كُلُّ دُنْيَامَصِيرُها لِلتَّرَابِ

<sup>(</sup>۱) فى ر : «خبركان، والجملة خبر إن» .

<sup>(</sup>٢) هـــذا مقنبس من حديث لفظه : « والذي نفسي بيده لو لم تذَّبُوا لذهب الله بكم و لجاء بقوم يذَّبُون فيستغفرون الله فيغفر لهم» . ع . ي .

<sup>(</sup>٣) في م : « قوما » .

<sup>(</sup>٤) أى البا . فتقول يِّبُّ . ع . ى . (٥) زيادة عن م .

(۱) وقال جرير : ]

[عَرَادةُ مِنْ بَقَيَّة قوم لُوط \* أَلَا تَبًّا لَمَا عَمَلُوا تَبَاباً وقال كُعب بن مالك يمدّح النبيّ صلّى الله عليه وسَلَّم :

آَخْتَقَ مُنطِقُهُ وَالْعَدُلُ سِيرَتُهُ \* فَمَن يَعْنُهُ عَلَيْهُ يَنْجُ مِن تَبَبِ

والتاء [الثانية] تاءُ التأنيث لأنّ اليد مؤنَّمة . ومعنى تَبَّتْ بِدَاّهُ أَيْتَبُّ هو؛ لأنّ العربَ تَنْسُبِ الشِّيدَةَ والقُوَّةَ والأفعالَ الى اليَدَيْنِ إِذْ كَانَ بِهِمَا يَقَعُ كُلُّ الأفعال؛ ويقال: هُمْ يَطَمُّونَ عَلَى صُدُورَ نِعَالَمُمْ أَىْ عَلَى نِعَالَمُمْ . وقال الله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ أَىْ إِلَّا هو . « يَدَا » رفعٌ بفعلهما ، وعلامةُ الرفع الألفُ التي قبــل النُّون ، وكان في الأصل يدَّانِ، فذهبت النونُ للإضافة ، و« أبي » جرُّ بالإضافة . و « لَمَيِ » جرُّ بالإضافة . و إنَّمَا كُنِي بابى لَمَبِ لأنَّ وَجُنَّقَيْهُ كانتا [كأنَّهُما ] نتوقَّدان حُسْنًا. ﴿إِنْ قَيْلِ : لِمَ كُنِي وَلَمْ يُسَمُّ؟ فَقُلْ لأنَّ اسْمَه كان عبدَ العُزَّى. وقرأ ابنُ كَثير · «أبي لَمْب » بإسكان الهاء .

 وَ رَبُّ " الواو حرفُ نسق.و «ثبّ» فعلٌ ماضِ لفظًا ومعنى جميعًا، و بينهما فرقٌ، وذلك أن تَبَّت الأُولَى دعاءً، والثانية خبرٌ، كما تقول جَعَلَكَ الله صالحاً وقد فَعَلَ،

<sup>(</sup>١) زيادة يقنضها السياق .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>٤) في م : «وكان الأصل» . (٣) فى كتاب السيرة لابن هشام : «فن يجبه اليه» .

<sup>(</sup>٥) في م : « والفرق بينهما أن تب الأول دعا. والناني خبر ... » ،

<sup>(</sup>٢) في م : « وقد جماك » ·

فَتَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمْبٍ وقد تَبٌ ، وفي حرف ابن مسعودٍ : « تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَبٍ وقَدْ تَبٌ » ، وقال العُجِيرُ :

عَرَّجْتُ فيها سَرَاةَ اليوم أَسَالُهُا \* فأَسْبَلَ الدَّمْعُ في السِّرِبالِ وَأَنْفَتَلَا حَيَّا الإِلهُ وَبَيَّاهَا وَنَعَمَّهِ \* دَارًا بِبُرْقَةِ ذِي الْعَلْقَ وقد فَعَلَا حَيَّا الإِلهُ وَبَيَّاهَا وَنَعَمَّهِ \* وَلا موضَع لها من الإعراب ، «أغنى » فعلُّ ماض ، والمصدرُ أغنى يُغنِي إغنَاءً فهو مُغْنِ ، والألف الله قطع ، والأمُن ماض ، والمصدرُ أغنى يُغنِي إغنَاءً فهو مُغْنِ ، والألف الله قطع ، والأمن أغنى بقي بقي الإبتداء . وقال آخرون : « ما » استفهام أَى أَى شيءٍ أغنى عنه ماله ! ، فعلى هذا « ما » رفع بالابتداء .

و عنه الهاء جرَّ بعَنْ . و فَ مَالُهُ الله و معناه والله على المافة] . والهاء جرَّ بالإضافة] . و و مَا كَسَبَ و «كَسَبَ » و مَا كَسَبَ و «كَسَبَ » و يقال المعدر كَسَبَ يَكْسِبُ كَسُبًا فهو كَاسِبُ ، و يقال المعدر كَسَبَ يَكْسِبُ كَسُبًا فهو كَاسِبُ ، و يقال المحكر ألله على المال ، وكَسَبَه زيد غيرَه ، ولا يقال المحسبة ؛ كما يقال : سَلَكَ زيد كسبَ زيد المال ، وكَسَبَه زيد غيرَه ، ولا يقال المحسبة ، ولا اسْلَكَه إلّا في شُذوذ ، و يقال الطريق ، وسَلَكَه زيد في قيره ، ولا يقال الذي هو بمعنى الذي ها مُضْمَرة ، والتقدير : وما كسبَه ، والمتقدير : وما كسبة .

<sup>(</sup>١) في م وضع البيت الثاني قبل الأول.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن ر، م .

<sup>(</sup>٣) فى ر : «ما الثانية رفع بفعلها وهى نسق بالواو على ماله . وقبل ما كسب ولده ، وقبل الطارف ، والتالد الذى ورثه » . (٤) زيادة عن م .

و المُصَلَى السين تأكيد الإستقبال و «يصلى» فعل مستقبل والمصدرُ صَلَى يَعْلَى مُسلِلًا [ فهو صالى] وأصلاه الله يُصليه إصلاءً فهو مُصل وقد قرأ الأعمش و سَمُ صَلّى المُعَمِّ الباء و يجوز أن تقول صَلَيْتُه النارَ ؛ لأن الأعمش روى عنه و سَمُ الباء ويقال : صَلَيْتُ الشاة إذا شَو يُتَها ، فأنا صالى ، والشاة مَصْلِيةً ، ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه أنّه أهديت إليه شأة مَصْلِيةً ، وأجاز الفَراء [شأة] مُصْلاةً ؛ لأنّك تقول أصَلَيْتُها أيضًا ، ويقال الشّواء : الصّلاء ، والمُضَّبُ والرُّشْرَاش ، والرَّذُقُ ، والمُسَنَّط ، والمَرْمُوض ، والرَّميض ، والمُختُود ، والمُختَد والمَختَد والسّويد ، والمُختَد من والمَختَد والمُختَد ، والمَختَد والمَختَد والمَختَد ، والمَختَد والم

<sup>(</sup>١) ر: « لتأكيد الاستقبال » · (٢) زيادة عن م · (٣) في م : «وقد يجوز » ·

<sup>(</sup>٤) في م: « الزورق » ، وفي ب: « الرودق » بالدال المهملة ، والتصويب من القاموس ، فقد ذكر ،ن معانى « الروذق » الحمل السميط ، (٥) في م: « المشيط » وهو من أسما، الشوا، أيضا كالمشنط و زنا ومعنى ، (٦) زاد في م هنا : « والمندوّة » ، يقال : ندأت اللم أندوه ند، فهو ندى، ومندو، و يجوز في مثله أن يقال « مندوّ » بقلب الهمزة واوا و إدغامها في الواو، فاذا ألحقت به ها، التأنيث قلت « مندوّة » ، (٧) كذا في ب ، وفي م : « الشويذ » بالشين والذال المعجمتين ، ولم نهند اليه ، (٨) في ب : « المهشوش » وهو تحريف ،

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصبول ، وفي لمنان العرب: « وفي حديث ابن الزبير: الدنيا أهون على من منحة ساحة ، أي شاة بمنانة سمنا ، و يروى (سحساحة) وهو بمعناه ، ولحم ساح ، قال الأصمى : كأنه من سمنه يصب الودك » ، ع ، ي ، وفي المخصص في الكلام على الشوا ، (ج ؛ صفحة ١٢٧ وما بعدها ) أن من أسما، الشواء الحداس ، وأنه يقال حسحست اللم مثل حسسته ، فيحتمل أن يكون ، افي الأصول محرف عن « الحساس » .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول : « المعلس » بالعين المهملة ، والتصويب من لسان العرب (في مادة خذع ) .

و " نَارًا " مَفْعُولٌ بِهَا . فَ ذَاتَ " نَعْتُ لَلنَّارِ . فَ" لَهَبِ " جَرَّ بِالإِضَافَة . وَالنَّارُ هَذَهُ الْخُرْقَةُ ، وَالنَّارُ أَيْضًا النَّوْرُ ؛ والنَّارُ سِمَةَ الإِبل .

و أَمْرَأَتُهُ " رفعها من جِهَتِين، إن شَتَ بِالْاَبْتِداء وحَمَّالَةُ الْحَطَبِ خَبُرُها، وإنْ شَدْتَ نَسَقُتَها على الضَّميرِ في سَيَصْلَى، [أَيْ سَيَصْلَى] أَبُو لَهَبِ وَآمِراتَهُ. والهاء حِرِّ بِالإضافة. وفي حرف ابن مسعود «مُرَيَّتُه » مُصَغِّرًا ، والعرب تقول : هَذه مَرْ أَيِّي وَامْرَأَيِّي، وَقَاعِي، وزَوْجِي وزَوْجَتِي، وحَنِّي، وطَلَيِّي، وشَاعَتِي، وإِزَادِي، وَعَلَّ مَرْأَيِي وَامْرَأَيْي، وَرُوْجِي وزَوْجَتِي، وحَنِّي، وطَلَيِّي، وشَاعَتِي، وإِزَادِي، وَعَلَّ مَرْأَيْي، وشَاعَتِي، وإِزَادِي، وَعَلَّ

إِذَا أَكُلَ الْجَرَادُ مُرُوثَ قُومٍ \* فَرْيِي هَمْهُ أَكُلُ الْجَرَادِ

وتُسَمَّى المرأةُ بِينًا ، والعسرب تَكْنِي عَنِ المرأةِ بِاللَّؤُلُؤة ، والبَّيْضَةِ ، والسَّرْجة ، والأَثْلَةِ ، والنَّخْلةِ ، والسَّرْجة ، والأَثْلَةِ ، والنَّخْلةِ ، والسَّرْبة ، واللَّمْةِ ، والنَّخْلةِ ، واللَّمْيةِ ، والنَّغْلِ ، والنَّلْلُ ، والنَّرْبِ والنَّلْ ، والنَّرْبِ والنَّلْ ، والنَّرْبِ والنَّلُ ، والنَّرْبُ ، والنَّرْبُ ، والنَّرْبُ ، والنَّرْبُ ، والنَّرْبُ ، والنَّلُ ، والنَّرْبُ ، والنَّرْ

<sup>(</sup>۱) عبارة ر : «رفع بالابتدا، وقيل بل مرتفع بالسين (كذا ، ولعله بالنسق) على ما في يصلى أي سيصلى أبو لهب نارا وامرأته أيضا ستصلى» . (٢) زيادة عن م .

<sup>(</sup>٣) في م : « ومريته » ، وهي قراءة أيضا ، قلبت فيه الهمزة يا، وأدغمت في الياء .

 <sup>(</sup>٤) فى م : «مرتى» وهى لغة فيها أيضا ، خففوها فتركوا الهمزة ؛ فهذه ثلاث لغات؛ ويقال
 فيها أيضا مراة بتسهيل الهمزة وهى نادرة . ( راجع لسان العرب ) .

وجَفْنِ سِلاجِ قد رُزِنْتُ ولَمْ أَنْحُ \* عليه ولم أَبْعَثُ عليه البَوَا كَمَا وَقَ جَوْفِه مِن دَارِمٍ ذُو حَفِيظةٍ \* لَوَ ٱنّ المَنَايا أَنْسَانَه ليَالِيا وَكَنَى عنها آخُر بموضع السَّرْجِ مِن الفَرَس فقال يُخَاطِبُ امراْتَه :

وَكَنَى عنها آخُر بموضع السَّرْجِ مِن الفَرَس فقال يُخَاطِبُ امراْتَه :

فإمَّا زالَ سَرْجُ عَنْ مَعَد \* فأجْدِرْ بالحوادث أَنْ يَكُونَا فَوْل : رُبَّما فَرُلْتُ عَنْك ، فأَنظُرِي كيف تكونينَ بَعْدِي ] .

و حَمَّالُةً " رفع خبر الإبتداء ، ومَنْ قرأ « حَمَّالَة » بالنَّصْب وهي قِراءُ عاصم الصَّبَ على الحالِ والقَطْع ، و إنْ شِئتَ على الشَّيْم والذَّم ، أشْيُم حَمَّالَة الحَطَب وأذُم حَمَّالَة الحَطَب وأذُم حَمَّالَة الحَطَب وأذُم حَمَّالَة الحَطَب والمَم على الذَم كما تَنْصِبُ على المَدْح ، فالمَدْحُ قولهُم الله المَاسم على الذَم كما تَنْصِبُ على المَدْح ، فالمَدْحُ قولهُم الله الله على عهد أبا القاسم ، و إنْ شِئتَ رفعتَ على الله الله على عهد أبا القاسم ، و إنْ شِئتَ رفعتَ على تقدير هو أبو القاسم ، و إن شِئتَ جَرْدَت على الله ظ ، قال الشاعر :

إلى المَلِكِ القَرْمِ وابنِ الْهَهَامِ \* وَلَيْثَ الكَتِيبَةِ فِي الْمُزْدَحَمُ فَنصَبَ لِيثًا عَلَى الْمُزْدَحَمُ وَأَعْنِى . فَنصَبَ لِيثًا عَلَى الْمُدْحِ ، وكذلك بالذمِّ تقولُ : مررتُ بزيدِ الفاسِقَ ، تعنى أَذُمُّ وأَعْنِى . وه ) قال الشاعر :

سَـقَوْنِي الْخَرْرَثُمَّ تَكَنَّفُونِي \* عُدَاةَ اللهِ مِنْ كَذِبٍ وزُور

 <sup>(</sup>١) رواية الديوان : « وغمد سلاح » • (٢) المعدّ من الفرس : موضع رجل الفارس منه •

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م . (٤) فى ر: «خبر الابتداء . ومن جعلها فاعلة جعل نعتا و بدلا» . وفيها محريف ، لعل صوابه « ومن جعل وامرأته فاعلة جعل حمالة الحطب نعتا أو بدلا » . والكلام الذى يقع هنا بين « حمالة » و «الحطب» هو عبارة م . وفى ب هاهنا تقص واضطراب كثير .

هو عررة بن الورد العبسى .

(1)

" الحُطَبِ " جرَّ بالإضافة . قال قوم : كانت تحمِل الشَّوْكَ فَتُلْقِيهِ فى طريق المستمين وفى طريق النبي صلى الله عليه بُغْضًا منها لهم . وقال آخرون : بل كانت تمشى بالنَّمِيمَة وتنقلُ الأخبارَ على جِهَة الإنسادِ . قال الشاعر :

مِنَ البِيضِ لَمْ تُصْطَدُ عَلَى ظَهْرِ لَا أَهِ \* وَلَمْ تَمْشِ بِينِ الْقَوْمِ بِالْحَظِرِ الرَّطْبِ
(٣)
الْحَظِرِ [الرَّطُبُ] الْحَطَبُ، وإنّما جعَله رَطْبًا لأنّه أشدُّ دُخَانًا [وأدَّى] .

[قال: ومَّ اللَّهَيِّ الفَضْ لُ بُنُ العَبَّاسِ والأَحْوَصُ يُنْشِدُ، فقال ممازَّ اله: وقال عمازً اله: وقال المَّ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُولِ الللْمُولُ الللْمُولُ الللللْمُ الللْمُ

مَا ذَا تُحَاوِلُ مِنْ شَيْمِي وَمَنْقَصَتِي \* أَمْ مَا تُعَيِّرُ مِنْ حَمَّالَةِ الْحَطَبِ مَا ثَعَادُ مِنْ شَيْمِي وَمَنْقَصَتِي \* أَمْ مَا تُعَيِّرُ مِنْ حَمَّالَةِ الْحَطَبِ عَلَيْهُ مَا تُعَيِّدُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ الْحَبْدِ عَلَيْهِ مَا تَعَيِّدُ مَنْ الْحَبْدِ الْحَسِبِ عَلَيْهُ مَنْ مِنْ الْحَبْدِ الْحَسِبِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَا تُعَيِّدُ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَا تُعَيِّدُ مِنْ مَا تُعَيِّدُ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْ مَنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلِيهُ مَا عَلِيهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلِيهُ مَا عَلِيهُ مَا عَلِيهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلِيهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلِيهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْ

<sup>(</sup>١) في ر : «فتلفيه في طريق رسول الله لتؤذيه بذلك ، وكانت حمقاء مع كفرها» .

<sup>(</sup>٢) اللامة : ما يلام عليه · أى لم توجد هذه المرأة مرتكبة لما تلام عليه · وهذه رواية الكشاف أيضا في تفسيره هذه السورة · وفي م : « على حبل سوءة » · (٣) زيادة عن م ·

<sup>(</sup>٤) تمام نسبه : « الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب » . فأم جميل امرأة أبي لهب جدته .

<sup>(</sup>ه) الذي في "اب الأغاني (ج ١٥ ص ٣ طبع مطبعة بلاق بمصر) : «إنك يا أحوص لشاعر، ولكنك لا تعرف الغريب ولا تغرب ... الخ » •

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « تعرضا » ·

 <sup>(</sup>٧) فى الكشاف: «شادخة» وشدوخ الفرة وسيلانها: اتساعها فى الوجه ، وهذا كماية عن عظيم
 مكانتها فى الشرف والمجد .

أَ فِي ثَلاثَةِ رَهُطٍ أَنتَ رَابِمُهُمْ ﴿ عَيَّرَنِي وَاسِطًا جُرْثُومَةَ العَـرَبِ اللهِ ثَلاثَةِ رَهُطٍ أَنتَ سَيِّدُهُم ﴿ فَجَلْدِه بِينَ أَصْلِ الثَيِّلِ وَالذَّنبِ] فلا .هَدَى اللهُ قُومًا أنت سَيِّدُهُم ﴿ فَجَلْدِه بِينَ أَصْلِ الثَيِّلِ وَالذَّنبِ]

"في جيدها" جُر بني ، والجيدُ العُنتي ، وجَمْعُهُ أَجْيَادٌ ، وموضعٌ بمكة يقال له أُجيَادٌ ، وموضعٌ بمكة يقال له أُجيَاد ، سُمّى بذلك لعلوه ، والحيدُ بفتح الياء طولُ العُنتي ، ويقال للعُنتي العُنتي ، والعُنتي ، وأَعَد ، وأصله بالفارسية تُؤدن فعُرِّب ، وأنشد :

وَكُمَّا إِذَا الْجَلَّبَ أَرُ صَلَّمَ خَدَّه \* ضَرَ بُنَاه دُون الأَنْثَيَيْنِ عَلَى الكَرْدِ الأَنْثَيَانَ اللَّهُ وَالأَنْثَيَانَ وَاللَّانَّيَانَ فَي غير هذا الخُصْيانِ ، ويقال للمُنْقَ الْهَادِي .

و حب ل " رفع بالابتداء عند البصريين، لأنّ معناه التقديمُ والتأخيرُ.

• "مِنْ مَسَدِ" جَرِّ بِمِنْ ، والمَسَدُ اللِّيفُ ، وأُنْشِد :

\* يا مَسَدُ الْخُوصِ تَعَوَّدُ مِنِّي \*

والمَسْدُ مصدرُ مَسَدَ الحبلَ يَمْسُدُه مَسْدًا إذا أَحكم فَتلَه وأختلف الناسُ في ذلك، فقال قومُ : حَبْلًا من نارٍ . وقال آخرون : في جِيدِها حبلُ من مَسَدِ يعني حَبْلًا ذَرْعُه سِعونَ ذَرَاءًا .

<sup>(</sup>۱) واسطا جرثومة العرب أى حالا وسطها ؛ ويقال : وسط فلان قومه يسطهم إذا كان من أشرفهم وأكرمهم .

<sup>(</sup>۲) يسبه بأنه مأبون .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>٤) زاد في ر : « و يقال امرأة جيدا، وعتقا، وعيطا، إذا كانت طو يلة العنق » •

<sup>(</sup>ه) للفرزدق ٠ ك٠

ت فر : « وقبل من ليف من جنس النار » .

(۱) سورة الصمد ومعانيها ﷺ ورق مُ مَرَ الله " «قُلْ» أَمِنْ أَمِنْ . فإنْ سأل سائلٌ فقال : إذا قال القائلُ : قُلْ لا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَجَبِ أَنْ تَقُولَ : لا إِلَّهَ إِلا ٱللَّهُ وَلا تَزَدْ قُلْ، فما وجهُ شَبَّأت الأمر في قُلْ في جميع القُرآن ؟ فالجوابُ في ذلك أنّ التقدير قُلْ يا عِدُ قُلْ هُوَ ٱلله أحدُ ، وقُلْ يَا عِدُ قُلْ أَعُوذُ بِرِبِّ النَّاسِ ، فقال النبيِّ صلَّى الله عليه كما لَقَّنَهُ جِبْرِيلُ عن الله عَنْ وجلَّ . [وأخبَرنا محدُ بن أبي هاشم ] عن تَعْلَب عن ابن الأعرابيُّ قال : قِيلَ لأعرابي : مَا تَحْفَظُ مِن الْقُرِآنَ ؟ فقال : أَحْفَظُ سُورَ الْقَلَاقِل ، يعني ما كان في أوَّله قُلْ. وفي حَرْف ابن مسعود: «هُوَ اللهُ أَحَدُ» بغير قُلْ. و « هُوَ» رفعٌ بَالابتداء. و «اللهُ» تعالى خبُره . فإنْ قيل: لمّ ابتدأتَ بالمَكْنِي وَلَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُهُ؟ فقُلُ لأن هذه السُّورةَ ثناءً على الله تعالى وهي خالصةً له ليس فيها شيءً من ذكر الدُّنيَّا ، ونزلتْ جوابًا لِقُومُ قالوا للنبيِّ صلَّى الله عليه : أُخْبُرْنا عنِ الله تعالَى ذِكْرُه أَمِنْ ذَهَبِ هو أمْ مِن فِضَّة أَمْ مِنْ مِسْك، فأنزل الله تَبَارك وتعالَى: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدًى [أَى واحدً]. • أُحَـــ لُمُ " بدلُ من اسم الله ، والأصلُ في أُحَدِ وَحَدُ أَىْ وَاحِدُ ، فانقلبت الواوُ أَلِفًا . وليس في كلام العرب واوُّ قُلِبتْ همزةً وهي مفتوحةً إلَّا حَرْفان أحَدُّ،

<sup>(</sup>١) في ر : « سورة الإخلاص » .

<sup>(</sup>٢) في ز: «موقوف لأنه أمر» .

<sup>(</sup>٢) في م: «ثبات لفظ الأمر» .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م . وفي موضعها في ب : «و يروى» .

<sup>(</sup>٥) فى ب : « جوابا فى قوم » .

<sup>(</sup>٦) زيادة عن م ٠

وقولُهُم: امر أَةً أَمَّةً، [أَىُّ رَزَانَّ]؛ لأن الوَاوَ [إنما] تُسْتَثْقَلُ عليها الكسرةُ والضمّةُ ، فاتما الفتحةُ فلا تُسْتَثْقَلُ ، وهــذانِ الحَرْفانِ شَاذَانِ ، وزاد ابن دُرَيْدِ حرفًا [ثالثا]: إنّ المالَ إذا زُكِّى ذهبتُ أبلتُه أَى وَبَلتُه ، وزاد محمــدُ بن القاسم رابعًا : واحد آلاً عليها ألى ، والأصلُ وَلَى مِنْ أولاه اللهُ معروفًا ، فإنْ جمعتَ بينَ واوينِ قلبتها همــزةً و إِنْ كانت مفتوحةً ، مثلُ قولِك في فَوْعَلِ من وَعَدَ أَوْعَد ، وكان الأصــلُ وَوْعَد، فقلبوا الأُولى همزةً كراهيةً لأجتماع واوينِ .

" الله " ابتداء " و " الصّحد " خبره ، واختلف النّاس في تفسير الصّمد، فاجْوَدُه ما قبل [ف] الصّمد السّيدُ الذي قد انتهى سُودَده و يَصْمدُ النّاسُ السّمد السّيدُ الذي قد انتهى سُودَده و يَصْمدُ النّاسُ السّمة في حَوَائِعِهم [فهو قَصْدُ النّاسِ]، والخلائقُ مفتقرون الى رَحْمته ، وأنشد: ألّا بَكَرَ النّاعي بَخَـنْ بِي أَسَـد \* بَعَمْرِو بنِ مَسْعُود و بالسّيدِ الصّمَدُ وقال آخرونَ : الصّمَدُ الذي لا يَظْعَمُ ، والصّمَدُ الذي لا يَخْرِج منه شيءً ، والصّمَدُ الذي يعنه في الرّد ي \* فإنْ خَوْفِ ضَمَدُ مُصْمَتُ ]

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م · (۲) کذا فی م والجمهرة ج ۱ ص ۳۲۹ وعبارة الجمهرة : «وفی الحدیث (کل مال زکی عنه ذهبت أبلته) قال أبو عبیدة : أراد و بلته أی فساده و ثفله ، من قولهم کلا و بیل أی لا يمرئ الراعیة » : وفی ب : « ذهبت أبالته أی و بالته » · (۳) فی ب : « ... واحدا الی الله » وهو تحریف · وفی م : «رزاد محمد بن الفاسم وابعا أَلَى الله إِلَى الله والأصل فیه وَلَیّا من ... الح » وواحد الآلا · ألی (کفتی) و إلی (مثل معی) وألی (مثل ظبی) · (٤) لسبرة بن عمرو الفقعسی · ك وواحد الآلا ، قال فی لسان العرب بعد أن ذكر هذا البیت (فی مادة صمد) : «و یر و ی بخیر بنی أسد » · (۵) قال فی لسان العرب بعد أن ذكر هذا البیت (فی مادة صمد) : «و یر و ی بخیر بنی أسد » ·

<sup>(</sup>٦) ر: «وقيل الذي لا جوف له» · °

و "كُمْ يَلْد " جزم بَلَمْ ، والأصلُ يَوْلِد ، فلمّا حلّتِ الواو بين ياء وكسرة خزلوها ، فإنْ حَلّتِ الواو بين ياء وفتحة أو بين ياء وضّة لم تُحْذَف ، مشل يَوْطُؤ و يَوْضُو، ويَوْضُو ويَوْخُلُ و يَوْزِعُ وقد ويَوْزِعُ وقد حَلَّت بين ياء وكسرة ؟ فالجوابُ فذلك أنّ هذه الواو مَدّة لا واو صحيحة ، لان الواو مَكنتُ وانضم ما قبلها تصيرُ مدّة فصارت بمنزلة الألف في واعد .

- وَوَ وَكُمْ ، الواوُ حرفُ نسقِ . و « لم » حرفُ جزمٍ .
- " يُولَد " جزم بلم ، علامة جزمه سكون الدّال ، وثبتت الواو إن شئت لأن قبلها ضمّة وهي مَدة ، وإن شئت لأن بعدَها فتحة ، وقد اجتمع فيها الأمران .
  - و و وَكُمْ " الواوُ حرفُ نسقِ . و « لم » حرفُ جزمٍ .
- و "كُكُنْ " جنم بلم ، والأصلُ يَكُونْ ، فاستنقلوا الضمة على الواو فنقلت إلى الكاف ، وسقطت الواو لسكونها وسكون النون ، فإنْ سأل سائلٌ فقال : إنّ في كتاب الله تعالى «وَلا تَكُن» بحذف النون ، وفي موضع «ولا تَكُنْ»، وفي موضع « وَلا تَكُنْ » وكُلُها نُهِي به في الفرقُ ؟ فالجوابُ في ذلك أنّ الموضع الذي قيل فيه «وَلا تَكُنْ » سقطت الواو لسكونها وسكون النون ، وذلك أنّ كلّ فعل إذا صَعَّت فيه «وَلا نَكُنْ » سقطت الواو لسكونها وسكون النون ، وذلك أنّ كلّ فعل إذا صَعَّت لا مُه واعتلَّت عَيْنُه كان حذف عينه عند سكون لامه لالتقاء الساكنين لا لِهَزْم ، والموضع الذي قيل فيه « وَلا تَكُونَنَ » لمّ جئت بنون التوكيد المُشتَدة فأنفتحت الأولى رجعت الواو إذ كان حَذْفُها لمُقارَنة الساكن ، فلمّا تحرّك الساكن رجعت ، والموضع الذي قيل فيه « وَلا تَكُونَنَ » لمّا حئت بنون التوكيد المُستَدة فأنفتحت الأولى رجعت الواو إذ كان حَذْفُها لمُقارَنة الساكن ، فلمّا تحرّك الساكن رجعت ، والموضع الذي قيل فيه « وَلا تَكُونَ النونَ سقطت لمُضَارَعَها حُروفَ المَدّ واللّين والموضع الذي قيل فيه « وَلا تَكُ النونَ النونَ سقطت لمُضَارَعَها حُروفَ المَدّ واللّين

إذْ كانتُ تكونُ إعرابًا في يَقُومَانِ، وسُقُوطُها علامةَ الجَـزْمِ إذا قلتَ لَمْ يَقُومَا ، كَا تَقُولُ في حَرْف المَدْ واللِّين يَدْعُو ويَغُزُو، ولَمْ يَدْعُ وَلَمْ يْغَزُ، فلمّا كَثْرَ استعالَمُم لِكَانَ، ويَكُونُ، إذ كانتُ إيجابًا لكلِّ فعلِ ونَفْيًا لكلِّ فعلِ، حذَفوا النُّونَ اختصارًا، ولم يفعلوا ذلك في صَانَ يَصُونُ، فيقالَ لَمْ يَصُ زيدُ عمرًا إذْ لم يَكْثُرِ اسْتعالَمُم كذلك، فآغرِف ذلك في صَانَ يَصُونُ، فيقالَ لَمْ يَصُ زيدُ عمرًا إذْ لم يَكْثُرِ اسْتعالَمُم كذلك، فآغرِف ذلك في صَانَ يَصُونُ، فيقالَ لَمْ يَصُ زيدُ عمرًا إذْ لم يَكْثُرِ اسْتعالَمُم كذلك، فآغرِف

- " لَهُ" الهاءُ جُرُّ باللام الزائدة . ﴿ كُفُوًّا " خَبُرُكَانَ .
- " أُحَدُ " اسم كَانَ، أَى ولم يكن للهِ أحدُ شَبِيهاً ولا كُفُوا ، وقال آخرون : كُفُوا ينتصب على الحال ومعناه التقديمُ والتأخيرُ: ولم يَكُنْ له أَحَدُ كُفُو، بالرفع، فلما تَقَدّم نعتُ النكرةِ على المنعوت نُصِب على الحال، كما تقول : عندى غُلامٌ ظريفٌ ، وأنشد :

لَمَيَّةَ مُوحِشًّا طَلَلُ \* يَلُوحُ كَأَنَّه خِلَلُ وفى كُفُولغاتُ : كُفْ مُ وكُفُو، وكُفُو، وكِفَاءً، وكَلَّه بمعنَّى واحدٍ، أَىْ لِيس الر مثلٌ ولا عَدِيلٌ .

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ليست في م . و يحتمل أن صوابها « لم يكثر استمالهم لذلك » .

<sup>(</sup>٢) ر : « ... خبر يكن ، وأحد اسم يكن ، وقيـــل كفوا نصب على الحال والخبر له ، والأصل لم يكن له أحد [كفو] فلما قدّم نصب والنصب لأنه نعت نكرة متقدّمة» .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ب : «كفؤ، وكفو، وكفاء، وكنى. » . وخلاصة ما في كتب اللغة أنه يقال فيه كف بسكون الفاء مع تنليث البكاف ، وكفؤ بضمتين وعلى له اللغة قد تخفف الهمزة الى الواو فيصير كفو، وكفاء بالكسر والمذ، وكفي كأمير . ع . ى .

<sup>(</sup>٤) فى م : « أى ليس له كفو ولا مثل » •

يرجح سورة الفُلَق ومعانيها ﴿ • ووقُدِل " أمر ، وعلامة الأمرسكون آحره . والأصلُ عند أهل البَصْرة أقول على وزن أُفْتُلُ ، فآستثقلوا الضمَّةَ على الواو فنقلوها الى القاف، فلمَّا تحرُّكتِ القافُ استغنُّوا عن ألف الوصل فصار قُول، فالتي ساكان الواو واللَّام، فحذفوا الواو الانقاء الساكنين . وعند أهل الكُوفة الأصلُ لِتَقُولُ فيَجْزمونه بلام الأمر، قالوا: ثم حذفنا حرَفَ الاستقبال واللاَم في الأمر تخفيفًا، فهو عندهم مجزومٌ بتلك اللام المقدَّرة . وعند أهل البَصْرة لَمَّا حُذفتُ تلك اللَّامُ وحرفُ المُضارع صار موقوقًا لا مجزومًا ؟ لأنَّ العاملَ إذا وُجِدَ عَمْلُ، وإذا فُقدَ بطَل عَمَلُه . ولو كان كما زعَموا لكان الموجودُ معدومًا والمعدومُ موجودًا . والدليلُ على أنَّ الأصلَ اللَّامُ رَدُّهم إيَّاه في الغائب إذا قلتَ لِيَذْهَبُ زِيدً ، وَ ﴿ لِيُنفَق ذُو سَعَة من سعتِه ﴾ فكذلك المأمور كان أصلُه لِتَفْعَلْ ، فَكُثُرُ استعالُهُ فَلْنُوهِ . ومنَ العرب مَنْ يأتى في المُخاطّب على الأصل فيقول: لِتَذْهَب، ولَيْرْكُبْ يَا زَيْدُ . وقرأ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم ﴿ فَيِذْلِكَ فَلْتَفْرَّحُوا﴾ بالتّاء، وقد قرأ به من السبعة ابنُ عامي . و[حدَّثنى أحمـدُ عن عليٌّ عن أبي عُبيَّـدِ عن إسماعيل ابن جعفراً عن أبى جَعْفَرِ المَدَنَى أَنَّهُ قَرَأَ ﴿ فَيَذَٰلِكَ فَلْتَفْرَحُوا ﴾ بالتاء . ولا تُحْذَفُ اللَّامُ في غائب إلَّا في شأذُ أو ضرورة شاعر . قال الشاعرُ :

<sup>(</sup>۱) ر: «أمر نخاطب» . (۲) وقی ر: «افسل» . (۳) کذا فی م . وفی ب : «اذا رجد عمل آن» بزیادة وفی ب : «اذا رجد عمل آن» بزیادة « النست » . وهی من زیادات النساخ . (۵) التکلة عن م . (۲) فی م : « من النائب » . (۷) فی م : « کا قال » بدل « قال الشاعر » .

عِدُ تَفْدِ نَفْسَ لَتُ كُلُّ نَفْسٍ \* إِذَا مَا خِفْتَ مِن أَمْرٍ وَ بَالَا أَرَادِ لِتَفْدِ، فَذَفِ اللَّامَ .

- "أَعُـوذُ " فعـلٌ مضارعٌ ، [ علامة رفعـه ضمَّ آخره] . • "أُعُـوذُ " بحرٌ بالباء [الزائدة] .
- ومِنْ فَرَقِ الصَّبْحِ ، والفَلَقُ أيضًا الحَلْقُ، ومنه قولهُم : لا والَّذَى فَلَقَ الحَبَّةَ، وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ ، والفَلَقُ جُبُّ فَي جَهُمُّ يَصِيرُ إليه صَدِيدُ أهل النَّار وقيَحُهم، وقيل: الفَلَقُ واد في جَهَمُّ نعوذُ بالله منه، كما قيلَ في قوله : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَوْ بِقا ﴾ قيل المَوْيِق واد في جَهَمُّ نعوذُ بالله منه، كما قيلَ في قوله : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَوْ بِقا ﴾ قيل المَوْيِق واد في جَهَمُّ أنعوذُ بالله منه المَواقِ المَوْيِقُ المَهْلِكُ ، وقيل المَوْيِق المَوْيِق واللهَ أَنْ مَنْ المُورِق المَوْيِق المَوْيِق المَوْيِق المَوْيِق المَوْيق المُواق المَوْيق المِوْيق المَوْيق المِوْيق المَوْيق المَو
- و من شَرَّ مَا خَلَقَ " [ « مِنْ » حرفُ جَرْ ، و] « شَرِّ » : جرّ بمن ، (١٦) وما » بمعنى الذى وهو جرّ بالإضافة] ، و « خَلَق » فعلٌ ماضٍ وهو صلهُ ما ، والمصدرُ خَلَق يَعْلُقُ عَلْقًا فهو خَالِقٌ ،

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م

<sup>(</sup>٢) زيادة عن ر، م ٠

 <sup>(</sup>٣) كذا في م . رفي ب : « والفلق حب في جهنم نعوذ بالله منها ، كما قيسل ... الخ » وفي ر :
 « واد في جهنم ... » فغي كلنا النسختين نقص .

<sup>(</sup>٤) فى ب : « ما اطمأن به » بزيادة « به » وهى من زيادات النساخ ٠

 <sup>(</sup>a) مقطرة السجان : خشبة فيها خروق على قدر سعة الساق يحبس فيهـــا الناس • ع • ى •

<sup>(</sup>٦) زيادة عن ر ٠

اللَّيْلُ وأَغْسَقَ إذا أَظْلَم ، وغَسَقَتْ عينُه تَغْسِق اللَّيْلُ اذا دَخَل بِظُلْمته ، يقال غَسَقَ اللَّيْلُ وأَغْسَق إذا دَمَعتْ ، وقيل الغَسَّاقُ الماءُ المُنْيِّن ، وقيل الغاسِقُ القَمَرُ ، قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لعائشة وقد نَظَرتْ إلى القَمْر : ه يا عائشة تَمَوَّذِي بِالله مِنْ هذا فإنّه الغاسِق » .

و الذا وَقَبَ " ومعنى وَقَبَ ذَهَب ضَوْءُه، و إنما يكون ذَهابُ ضَوْهُ (ه) أمارةً لقيام الساعة؛ كما قال تعالى : (وَجُمِعَ الشَّمْسُ والْقَمَرُ) أَى جُمع بينهما

<sup>(</sup>٣) فى ر: «إذا حرف وقت غير واجب. ووقب فعل ماض معناه ومن شر الليل إذا دخل فى ظلمة . وفظر النبي عليه السلام فقال ياعاشة تعوّذى من شر هذا فانه الغاسق . وقال ابن عباس رضى الله عنه إذا وقب أى الذكر إذا قام» . (٤) فى م : « ومعنى وقب دخل وذهب ضو. ه فانما يكون ... » .

 <sup>(</sup>٥) الذى في القاموس أن وقوب القمر دخوله في الكسوف .

فى ذَهَاب ضوئهما ، والمصدرُ من وَقَبَ يَقِبُ وَقُبًا وَوُقُو بَا فَهُو وَاقِبُ ، وَالأَمْسُ قِبْ، وقِبَا، وقِبُوا، وقِبِي، وقِبَا، وقِبْنَ ، ويقال : وَقَبَ الفَرَسُ والبِرْذَوْنُ يَقِبُ وَقِيبًا وُوقُو بًا فَهُو وَاقِبُ، وهُو الذي تَسْمَعُهُ من جَوْفه

والنَّفَا ثَاتُ السَّواجُر، واحدتُها نَفَّاثُةً ، ومَنْ قرأ « النَّفَاثَاتِ » فإنَّها تكون مَرَّةً والنَّفَاثَاتُ السَّواجُر، واحدتُها نَفَّاثُةً ، ومَنْ قرأ « النَّافِئَاتِ » فإنّها تكون مَرَّةً ومِمَارًا، والمُشَدِّد لا يكون إلّا مُكَرَّرا ، والنَّفْثُ الريحُ بالرُّقْدِةِ ونَفْخُ بلا دِيقٍ ، والنَّفْثُ الريحُ بالرُّقْدِةِ ونَفْخُ بلا دِيقٍ ، والنَّفْثُ الريحُ معه ديقُ ، وأُنْشِدُ :

طَعَنْتُ عَجَامِعَ الأَحْشَاءِ مِنْهُ \* بِنَافِدَةً عَلَى دَهَشَ وَفَدْتُ اللَّهُ مِنْهُ أَنْ فَى صَلَّهُ \* كأنْ سِنانَه مِنْقَارُ نَشِر تركتُ الرُّنْحَ يَبْرَأُ فَلَمَ أَنْفِتْ عليه \* وإنْ يَهْلِكُ فَذَلك كان قَدْرِى

أى تقديرى .

و " فِي ٱلْعُقَدِ " جَرَّ بَفِي . وأصلُ ذلك أنّ بَنَاتِ لَبِيدِ بن أَعْصَم سَعَوْنَ النبَّ صَلَّى الله عليه بفعلنَ السَّحْرَ في جُفِّ طَلْعةٍ (أَى في قِشْرِها) تحت رَاعُوفةٍ بثرٍ ، وكان

<sup>(</sup>١) هذا الكلام ليس في م . وفي كتب اللغة أن الوقب والوقيب صوت قنب الفرس .

 <sup>(</sup>۲) عبارة م : « والنفث الرقية بريج ونفخ بلا ريق » •

<sup>(</sup>٣) الأبيات من قطعة وردت في المفضليات ونسبها لرجل من عبد القيس حليف لبني شيبان • وروايته شككت مجامع الأوصال منه \* بنافذة على دفش وذعر

وقال الشارح : « و یروی : علی دهش وفتر » ۰ ع ۰ ی ۰

<sup>(</sup>٤) فى ب : « ينزف » وهو تصحيف

<sup>(</sup>ه) وقع فى ب هنا عدّة أخطاء، إذ فِيها : « ... لبيد بن عاصم سحروا النبي ... » .

السِّحْرُ وِثْرًا فيه إحدَى عَشْرةَ عُقْدةً . فبينا رسولُ الله صَلَّى الله عليه ذاتَ يوْم بين النائم واليَقْظان إذْ أَتَاهُ مَلَكَانَ فِحْلَسِ أَحَدُهما عند رَأْسِهُ والآخرُ عند رَجْلَيْهِ . فقال الذي عند رأسه للذي عند رجليه : ما به ؟ قال : به طبُّ \_ والعربُ تُسَمَّى السَّحْرَ طِبًّا ... قال : مَنْ طَبَّه ؟ قال : بَنَاتُ لَبِيد بن أَعْصَمَ . قال : وأينَ طِبُّه ؟ قال : ف جُفِّ طَلْمَة تحت رَاعُوفة بئر بنى فُلاَن . فانتبَه رسولُ الله صلَّى الله عليه فبعَث عليًّا عليه السلامُ وعَمَّارًا فاَستَخْرَجَا السَّحْرَ، فِفَلا كُلمَّا حَلَّا عُقْدةً وتلَوَا آيةً من وُقُلُ أُعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ " و و فُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ " وهما إحْدَى عَشْرةَ آيةً على عَدَد العُقَد ، وَجَد رسولُ الله صلَّى الله عليه خفًّا . فلمَّا حُلَّت العُقَدُ وتُليت السُّورَتان قام رسولُ الله صلَّى الله عليــه كأنه أنشطَ من عِقَالِ ، وأمَر أنْ يُتَعَوَّذَ بهما ، وكان يعَــوَّذ بهما الحَسَنَ والحُسَيْنَ عليهما السلامُ ، والعُقْدةُ في كلام العرب الحائطُ الكثيرُ النَّخْل . [وكذلك القرية الكثيرةُ النَّخِلْ] . وكان الرُّجُلُ إذا اتَّخَـذَ ذلك فقد أَحْكُمَ أَمْرَه ، فُسُمِّيَتِ الْمُقْدَةُ فِي الشَّدْ بذلك . [وكلُّ شيءٍ يُعْتَمَدُ عليه عُقْدَةً ] .

" وَمِنْ شَرِّ " جُرِّ بَرِن . " حَاسِلٍ " جَرِّ بالإضافة . " إِذَا " حرف وقت [غيرُ واجب] .

<sup>(</sup>١) في م : « ذات ليلة » .

<sup>(</sup>٢) في م : «فحلس أحدهما عند رجايه والآخر عند رأسه . فقال الذي عندرجليه للذي عند رأسه » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن م ٠٠

<sup>(</sup>٤) ف م : « في الشبه » ·

<sup>(</sup>ه) زیادهٔ عن م، ر ۰

" حَسَدَ حَاسِدُك ، إذا دَعَوْا للرَّجُل ؛ أَىْ لازِلْتَ فَى موضع تُحْسَدُ عليه . العربُ تقولُ : حَسَدَ حَاسِدُك ، إذا دَعَوْا للرَّجُل ؛ أَىْ لازِلْتَ فَى موضع تُحْسَدُ عليه . والعامّة تقول حَسِدَ حَاسِدُك ، وهذا خطأ ، وأَنشَد ابنُ تَجَاهد :

حَسَدُوا الفَتَى إذْ لم يَنَالُوا سَعْيَة \* فالنَّاسُ أضدادُ له وخُصُومُ كَضَرائِر الحَسْناء قُلْنَ لوَجْهِها \* كَذِبًا وزُورًا إنَّسه لَدَمِسمُ كَضَرائِر الحَسْناء قُلْنَ لوَجْهِها \* كَذِبًا وزُورًا إنَّسه لَدَمِسمُ

الدَّمَامَةُ فَى الخَلْقِ، والذَّمَامَةُ فَى الخُلُقِ، [وقيل للحَسَن: يا أبا سَعِيدِ أَيَّحُسُدُ المُؤْمِنُ؟ قال : وَيُحَكَ مَا أَنْسَاكَ بِنِي يَعْقُوبَ حَيْثُ الْقَوْا أَخَاهُم يُوسِفَ فَى الجُبُّ! ولكنّ الحسدَ لا يَضُرُّ مؤمنًا دون أنْ يُبْدِية بيد أو لِسَانٍ ، فأمّا ] معنى قولِ النبي صلى الله عليه: «لاحَسَدَ إلّافَ أَثْنَيْنِ: رجلُ آناه الله مالاً فهو يُنْفِقُه في بيلِ الله عَن وجل، ورجلُ تناه الله قُرآنًا فهو يتلوه باللّيلِ والنّهار» فإن معناه أنّ الحسَدَ لا يَجِبُ أنْ يكونَ في شيء من الأشياء ، ولو كان واجبًا لكان في هذين .

<sup>(</sup>٢) في م: « فالكل أعداء له » .

<sup>(</sup>٣) في م : « حسدا ربغيا » .

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة عن م وبدلها فى ب واو عطف · ورواية هذا الأثر فى كتاب إحيا، علوم الدين الغزالى هكذا : « وقال رجل للحسن : هل يحســـد انتومن ؟ قال ما أنســـاك بنى يعقوب ! نهم ! ولكن غمه فى صدرك فانه لا يضرك ما لم تعد به يدا أو لسانا » ·

<sup>(</sup>ه) في م : « ... قرآنا ينلوه آناه الليل والنهار ... » .

قولُه تعالى : "وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِ النّاسِ " و قُلْ " [ أمر ] موقوف فى قول البصرين ، ومجزوم فى قول البحوفيين ، «أعوذُ » فعلَّ مضارع ، «بِربِ » جَرّ بالباء الزائدة ، وشدّ الباء الأنهما بَاءان ، «النّاسِ » جرّ بالإضافة ، وقرأ البكسائى «برب النّاسِ » بالإمالة ، وإنّ أمالَ لِيَدُلّ على أنّ ألقه منقلبة من ياء والأصلُ قُلْ أعودُ بِرب النّيسِ ، فصارت الياء ألفًا لتحرّ كها وآنفتاح ماقبلها ، وسمعتُ ابنَ الأنبارى يقول : الأصلُ فى النّاس النّوس ، وجائزُ أنْ يكونَ النّسى ، من النّسيان ، فقلبوا لام الفغل الله موضع عينه م وفيه قولُ رابع ، قال سيبو يه : الأصلُ فى النّاس الأَناس ، فتركوا الممزة تخفيفًا وأدْ عُوا اللّه فى النون ،

وَاحدًا وَجَمَّا؛ فَالُواحدُ مِثُلُ قُولِهِ تَعَلَى : ﴿ ٱلنَّاسِ ، جَرُّ بِالإِضَافَةِ ، وَالنَّاسُ يَكُونَ وَاحدًا وَجَمَّا؛ فَالوَاحدُ مِثُلُ قُولِهِ تَعَلَى : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَمُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ بَعْمُوا لَكُمْ ﴾ وكان الذي قال لهم رجلًا واحدًا ، وقوله تَقدّستُ أسماؤه : ﴿ أُمُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ يعنى إبراهيم خليلَ الرَّحْن عليه السلامُ ، وقرأ سعيدُ بن جُبَيْرٍ «ثم أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ » يعنى آدمَ صلى الله عليه عَهِدَ إليه فنسِي .

<sup>(</sup>۱) زيادة عنم . (۲) زاد في ر: «لأنه أمر مخاطب» . (۲) في ب « وجاز » والتصويب من م . (٤) كذا في الأصول . يريد : النياسي ، فحذفت الياء تخفيفا ، كا حذفت من الداعي في قوله : (( يوم يدعو الداع) . وقال القرطبي في كتاب الجمامع لأحكام القرآن (ج ٢ صفحة ٨٨ علم طبعة دار الكتب المصرية ) : « وقرأ سعيد بن جبير الناسي . وقاو يله آدم عليه السلام ؟ لقوله تعالى (( فنسي ولم نجد له عزما )) . و يجوز عند بعضهم تخفيف الياء فية ول الناس ، كالفاض والهاد . ابن عطية : أما جوازه في العربية فذكره سيبويه ، وأما جوازه ، قروءا به فلا أحفظه » .

[وقوله : ﴿ أَمْ يَعْسُدُونَ النَّاسَ ﴾ يَعنى عِدًا صلَّى الله عليه ، حسدتُه اليهودُ على ما أباحَ اللهُ له من التَّذويج ] .

وَ النَّاسِ ، بَدُلُ مِنْ مَلِكِ النَّاسِ ، «الناسِ ، جُرَّ بِالإضافة ، و إِلاّهُ و زَنُهُ فِعَالُ ، فاء الفعل همزة مُبْدَلَة مِن واوٍ ، كما يقالُ في وِعاء إِعاء ، وفي وِشَاح إِشَاحٌ ، وكان الأصل وِلَاه من تَالَّهُ الْخَلْقِي إليه أي من فَقْرِهم وحاجيم إليه ، ثم تدخل الألف والله للتعظيم والتعريف ، فصار الإله تعالى القديم الذي لم يَزَل . [و «النَّاسِ » ، جُرّ بالإضافة] . في مِن شَرِّ ، جُرّ بِير . في الوسواسِ " [ جرّ بالإضافة ، والوسواسُ الواو مصدرُ وَسُوسَ يُوسُوسُ والوسُواسُ بكسر الواو مصدرُ وَسُوسَ يُوسُوسُ وَسُوسَ الواو مُوسَدَ الحَلْي ، وأنشِد : وسُواسً المؤسِّم والوسُواسُ بفتح الواو أيضًا صوتُ الحَلْي ، وأنشِد :

تَسْمَعُ لِلْحَلِي وَسُواسًا إِذَا الْصَرَفَتُ \* كَمَا اَسْتَعَانَ بِرِ يَجْ عِشْرِقٌ زَجِلُ وَذَكَ أَنَّ إِبْلِيسَ لَعْنَهُ اللّهُ يُوَسَّوِسُ فَى قلب ابن آدَمَ إِذَا غَفَلَ ، فإذَا ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى العَبَدُ خَنَسِ أَى تَاخَر ، ولإبليسَ أَسَمَاءُ : المَارِدُ ، والشَّيْطَانُ ، والمُوسُوسُ ، تعالَى العبدُ خَنَسِ أَى تَاخَر ، ولإبليسَ أَسَمَاءُ : المَارِدُ ، والشَّيْطَانُ ، والمُوسُوسُ ، تعالَى العبدُ خَنَسِ أَى تَاخَر ، ولإبليسَ أَسَمَاءُ : المَارِدُ ، والشَّيْطَانُ ، والمُوسُوسُ ، والرَّجِمُ ، والمَّارِبُ ، والمَارِبُ ، والمَارِبُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِث ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدُثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدُثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والشَّيْطُ ، والمُخْدُثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدُثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدِثُ ، والمُخْدُثُ ، والمُخْدُدُ ، والمُخْدُثُ ، والمُخْدُدُ ، والمُخْدُدُدُدُدُ ، والمُخْدُدُ ، والمُخْدُدُ ، والمُخْدُدُدُ ، والمُخْدُدُ

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول: وإنما يريد: من تولّه الخلق اليه . ك . وراجع الحاشية الأولى في الصفحة ١٢

 <sup>(</sup>٣) كذا في م٠ وفي ب : « فيصيروا الإله » ٠ وهو تحريف ٠

<sup>(</sup>٤) ر: «الشيطان قراءة بالفتح» .

<sup>(</sup>ه) للاُعشى . ك . (٦) كذا في م . وفي ب : «الأخدع» وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) بضم الميم وكسر الهاه، كما في القاموس، وقد فتح بعضهم الها. .ع . ي .

<sup>(</sup>٨) في ب : «المهدب» بالدال المهملة . وفي م : «المهرب» . والتصويب من القاموس .ع . ي .

والأَّذْ يَبُ، وهَيَاهُ، والخَيْتَعُورُ، والشَّيْصَبَانُ، والدُّلِزُ، وأَوْهَدُ، والدُّلَامِزُ، والعِكَبُ، والأَّلِيْنَ وَالدِّلَامِزُ، والعِكَبُ، والأَّلَةُ وَالدَّلَامِزُ، والعِكَبُ، والكَّعْنَكُمُ، والقَازُ، والسَّفِيهُ، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ وَالكَّعْنَكُمُ ، والقَازُ، والسَّفِيهُ، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ صَلَّا ﴾ وأسماء أولاده: زَلَنْبُورُ، والأَعْورُ، ومِسْوطُ، وَثَبْرَ، ودَاسِمُ .

- " الْحَنَّاسِ " جُّر، علامةُ جُرِّه كسرةُ آخرِه، وهو نعتُ لِلوَسْوَاس.
  - وو الَّذِي " نعتُ للوَسُواس . يُوسُوسُ " صلةُ الذي .

و في صُدُورِ " جرَّ بِفِي . و " النَّاسِ " جرَّ بالإضافة ، والناس هاهنا الحنَّ والإنْسُ جميعًا ؛ فلذلك قال ( مِنَ الِحنَّةِ والنَّاسِ ) كما يقالُ مردتُ بالنَّاس مَيرِ بِفِهِم و وضيعِهم ، ومردتُ بالنَّاس هاشِمِيم وقُرَشِيم ، وذلك أنّ الدرب تقول : ناسٌ من الحِن [وقومٌ من الحِن] ، وَنَفَدُ مِنَ الْحِنْ، و رِجالُ من الحِنّ ، والحِنَّةُ المِنْ ، والحَنَّةُ السَّتْرَةُ ، والحَنَّةُ المِنْ ، والحَنَّةُ المُنْ مَا فيه

<sup>(</sup>۱) فى ب ، ر : ﴿ أَهِيَاهِ ﴾ بزيادة الألف ، والتصويب من القاموس ، ع ، ى ، وهذا الامم ساقط فى م ،

<sup>(</sup>۲) فى ب : «الكعب» . وفى م : «النلث» . والنصويب من كتب اللغة . ع . ى . و بعده فى م ما رجه : «والتبتز» ولم نهتداليه .

 <sup>(</sup>٣) ويقال «العكنكع» أيضا . انظر الفاموس وشرحه . ع . ى .

<sup>(</sup>٤) في ب : « القار » . وفي مُ : « القلت » . والتصويب من القاموس . ع . ي .

<sup>(</sup>ه) فى ب : «هرط» . وفى م : «هرك» . والتصويب من كتب اللغة . و راجع لسان العرب (ج ه صفحة ه ٤١) نقد ذكر هذه الأسماء .

 <sup>(</sup>٦) زاد نی ر : «وهو فعل مستقبل» .
 (٧) نی ب : « و دنیه » .

 <sup>(</sup>٨) زاد في رهنا : «من حرف جر ، الجنة جر بمن ، والناس عطف على الجنة» .

<sup>(</sup>٩) زيادة عن م .

وَيَحُنَّه، وَالْحَبِنُ التَّرْسُ، وَالْحَنِينُ الْوَلَدُ فَى بَطَنَ أُمّه، وَالْجَنِينُ أَيْضًا المَدْفُونُ فَى الْقَبْرِ . (١) قال الشاعر :

ولا شَمْطَاء لم يَثُرُكُ شَـقَاهَا \* لَمَا مِنْ تِسْمِهِ إِلّا جَنِينَا أَى مَدَّوْنَا فِي القَـبِر ، وَالْجَنَائُ الْقَلْبُ ، وَالْجِنّ شَّمُوا بَذَلْكَ لِاستتارهم عن النّاس ، وَإِلْحَنَّ مُن الْجَيَّاتُ اذَا مَشَتْ رفعتْ رُءُوسَها ، وجمعُ الحات إِنّاس ، وإلِحَنَّانُ ضربُ من الْجَيَّاتُ اذَا مَشَتْ رفعتْ رُءُوسَها ، وجمعُ الحات إِنّانُ ، أنشَدَنا أَبُن عَرَفَة قال أنشَدَنا ثَعْلَمَى عن سَمْدان عن أبي عُبَيْدَة اللهَطَفَى جَدّ جَرير :

يَرْفَعْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا مَا أَسْدَفَا \* أَعِنَاقَ جِنَّانٍ وَهَامًا رُجُّفَا \* (عَنَّ بِاللَّيْلِ إِذَا مَا أَسْدَفَا \* وَعَنَقًا بِعِدِ الكَلَالِ خَيْطَفًا \*

الخَيْطَفُ السُّرْعَةُ، والخَيْطَهَى أيضًا السُّرعَةُ . وَجَدُّ جريرٍ هٰذا هو القائلُ:

عَجِبتُ لِإِزْراءِ العَسيِّ بنَفْسِه \* وصَمْتِ الذِّى قد كَانَ بالقول أَعْلَمَا وَفَ الصَّمْتِ سَتَكُلُّكَ \* صَحِيفَةُ لُبِّ المرء أَنْ يَتَكُلُّكَ وَفَ الصَّمْتِ سَتُرُّلَعَيِّ وَإِنِّمَا \* صَحِيفَةُ لُبِّ المرء أَنْ يَتَكُلُّكَ وَفَ الصَّمْتِ سَتُرُّلَعَيِّ وَإِنِّمَا \* صَحِيفَةُ لُبِّ المرء أَنْ يَتَكُلُّكُ وَفَ الصَّمْتِ المِنْ المِنْ المِنْ يَتَكُلُّكُ اللهِ اللهُ المرء أَنْ يَتَكُلُّكُ اللهُ وَفَ الصَّمْتِ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ عليه ] •

<sup>(</sup>۱) هو الأعشى . (۲) في ها ، ش ب : « قال إبن عباس : الجن هم ولد الجان وليست بالشياطين ، والشياطين ولد إبليس » . (۳) في الأصول : «جوانّ» وهو تحريف من النساخ يدل عليه استشهاد المؤلف بالشعر الآتى ، ع ، ى . (٤) ها مش ب : « و يروى خطفي و به سمى المطفى » ، وهذه الهامشة مذكورة في لسان العرب . (٥) هكذا في م، وهو يوافق ما في لسان العسرب ، وفي ب : « الحيطفي السرعة والخيطف السريم أيضا » ، ولا معنى لكلمة « أيضا » مع اختلاف الفظ والممنى ، والخيطف أيضا السريع يقال عنق خيطف وخطفي .

<sup>(</sup>٦) زيادة عن م ٠

+ +

مَّ الْكَتَابُ والحَدُ لله رب العالمين. وصلَّى الله على سيِّدنا عجد وآله الطاهرين، وصفايته أجمعين، في يوم الخميس من ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وسبع مائة. غفر الله لكاتبه، ولمالكه، ولقارئه، وبأخهم عِلْمًا نافعًا، وعملًا زَاكِيًّا، إنّه بالرحمة جدير، وعلى ما يشاء قدير.

#### ملحـــق

إن تفسيرُ سورة النّاص في النسخة المحفوظة في رامفور يخالف ما في نسـحة المتحفة البريطانية اعتقدت أنّ طبعه بكاله يزيد الفائدة ، فنقلته كما وجدته بعد تصحيح ما في الأصل من التصحيف والتجريف ، والنفسير كما يأتى :

### س\_\_\_ورة الناس

وو قُــُلُ " موقوفُ لأنّه أمرُ مخاطبٍ ، " أَعُوذُ " فعلُ مضارع .

و بِرَبُ " جرُّ بالباء الزائدة . و النَّاسِ " جرّ بالإضافة .

" مَلْكِ " بدلُ من رَبِّ " النَّاسِ " جَّر بالإضافة . " إلهِ " بدلُّ منه ،

و النَّاس " جرُّ بالإضافة .

ومن شرّ الوسواس " جرّ بن الوسواس الشيطان قراءة بالفتح و بالكسر.

و الخَيَّاسِ " نعتُ . " الذِّي " نعتُ بعد نَعْتِ .

<sup>(</sup>١) هامش ب : «تمت الطارقيات ضبطا وتصحيحا» •

" يُوسُوسُ " صلةُ الَّذِي وهو معلُّ مستقبلُ . " فِي " حَرْفُ جَّ . " فِي " حَرْفُ جَّ . " صُدُورِ " جَّ بفي . " النَّاسِ " جَرُّ بالإضافة . " مِنَ " حَرْفُ جَرّ . " الِحْنَةِ " جَرِّ بَيْن . " وَالنَّاسِ " عطفٌ على الحِنَّة . " وَالنَّاسِ " عطفٌ على الحِنَّة .

وعن أبى هُرَيْرةَ رضى الله عنه قال: ذَهب النّاسُ وبَق النّسْنَاسُ ، فقيل له: مَا النّسْنَاسُ ؟ قال ابنُ عَبّاس رضى الله عنهما: الجنّ هم ولد الجانّ وليس بالشيطان ، والشياطينُ هم وَلَدُ إبليسَ ، والحِنّ بالحاء كَلَابُ الجِنّ ، وقيل سَفِلَةُ الجنّ ، والجنّانُ الحَيّاتُ إذا مَشَتْ رفعتُ رُءوسها .

قال الشاعرُ :

يَرْفعنَ بالليل إذا ما أَسْدَفَا \* أَعناقَ جنَّانِ وهَامًا رُجَّفَا \* وَعَنقًا بَعْدَ الكَلَال أَخْطَفَا \* وَعَنقًا بَعْدَ الكَلَال أَخْطَفَا \* إذا ما أَسْدَف إذا أظلم . السَّدْفةُ الظَّلْمةُ والضوء، من الأضداد .

+ +

فى هامش الصَّفْحة الأخيرة حاشيةٌ ليست من كتاب ابن خَالَوَ يُهِ وهى : "الإنسان رَوَى سعيد عن قَتَادةً قال : هو آدَمُ عليه السلامُ، وقال غيرُه : هو عجد صلى الله عليه وسلم ، وقيل إن الألف واللام لعموم الجنس فهى مجمولة على العموم. بِحُسْبَانٍ : بِحِسَابٍ ، والنَّجْمُ ما لا يَنْبُتُ على ساقِ كشجر القِثَّاء ، والشَّجَرُ ما يَنْبُتُ على ساقِ كشجر القِثَّاء ، والشَّجَرُ ما يَنْبُتُ على ساقِ ؟ .

وفى آخر نسخة رامفور :

«تم بعون الله تعالى على يد أفقر فقراء الى الله تعالى به عما سواه سليان بن حسين ابن موسى الغوراى بلدًا المالكيّ مذهبًا الأشمريُّ عقيدةً ، غفَرر الله له ولوالديه ولمشايخه و لجميع المؤمنين والمؤمنات ، وكان الفراغ في سلخ شهر رجب الأصم من شهور سنة ١١٧٦ وصلى الله على سيدنا عهد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما»،

# المحتويات

| ا _ د |   |   |   |   |   | • |   | • | • |   |   |   |   | •  |     | • | • |   |   |          |     |   |     |   |     | •  |    |          | 4   | اب   | ئتا | と   | وا  | ب   | زلف | المؤ |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|---|---|---|---|----------|-----|---|-----|---|-----|----|----|----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1     |   | • |   |   |   | • | • |   |   | • |   |   |   | •  |     | • |   |   |   |          | • , |   | لة  | 0 | طو  | خ  | 11 | ن        | ار  | >    | بة  | 0   | ىن  | ه د | ذ-  | نمو  |
| ٣     |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |    |     |   |   | ( | ی | <u>ج</u> | لر  | 1 | ن   | L | ىيە | لث | ١, | ىن       |     | بالأ |     | مود | = 1 | ب   | راد | إع   |
| ٩     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |          |     | ۴ | عي  | _ | الر | ن  | هر | ٠,       | ال  | لله  | 1   | •   | ب   | ب   | راد | إع   |
| 17    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |          |     | • |     |   |     |    |    |          |     |      |     |     |     |     |     | إع   |
| ٣٧    | • |   | • |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |          |     |   |     |   |     |    | (  | رق       | طار | ال   | ٥   | ور  |     | ب   | راد | إع   |
| ٤٥    |   |   | • | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   |    |     |   | • | • |   |          | . , |   |     |   |     |    | 1  |          | بح  | •••  | ŏ   | ور  |     | ب   | راد | إع   |
| 78    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |          |     |   |     |   |     |    |    |          | _   |      |     |     |     |     |     | إع   |
| ٧٣    |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |    |     | • |   |   |   | •        |     |   |     |   | •   |    |    | بر.      | جر  | الة  | ٥   | ور  |     | ب   | راد | إع   |
| ۸٧    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |          |     |   |     |   |     |    |    |          |     |      |     |     |     |     |     | إع   |
| 90    |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |   | • | •        |     |   |     |   | •   |    | ر  | <b>,</b> | ئىم | الن  | ٥   | ور  | سد  | ب   | راد | إع   |
| ۱۰۷   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |   | • |   |   |          | •   |   |     |   |     |    |    | (        | يٰل | IJ١  |     | ور  |     | ب   | راد | إع   |
| 117   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |   | • |   |   |          |     |   |     |   | •   |    | ر  |          |     | 1.3  |     |     |     |     |     | إع   |
| 178   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |          |     |   |     |   |     |    | _  | نر       | نۂ  | 1f   | ŏ   | ور  | w   | ب   | راد | إع   |
| ۱۲۸   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |          | •   | • |     |   |     |    |    |          | ین  | الت  | 5   | ور  | ·   | ب   | راد | إع   |
| 144   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |    |     | • |   |   | • |          | •   | • | • • | • |     |    |    | Ļ        | ىلۆ | J١   | ٥   | פצ  | •   | ب   | زاد | إع   |
| 127   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |    |     |   | • |   |   | •        | •   |   |     | • |     | •  |    | J        | بدر | الة  | 0   | ور  | فعد | ب   | راد | إعر  |
| 122   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | ٠, |     |   | • |   | • |          | •   | • |     | • |     |    |    | بة       | ياه | الة  | 0   | ور  | ··· | ب   | راد | إعر  |
| 101   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • |   |    | • . |   |   |   |   |          | •   |   | • ; | • |     |    |    | لة       | لز  | الز  | 0   | ور  | w   | ب   | راد | إعر  |
| 100   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    | •   | • |   |   |   | •        | •   |   |     | • |     |    | ت  | یاد      | اد  | ال   | õ   | ور  | w   | ب   | راد | إعر  |
| 109   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |    |     |   |   |   |   |          |     |   |     |   |     |    |    | عة       | ار  | الق  | Ö   | ور  |     | ب   | راد | إعر  |

| 170           | • |   |   |     | + |   |   |   |   |   | • |     |   |   | • | • |   | • |   | •          | • |   |   | • | • | • | •  |   | ز  | اثر | >   | الت  | ŏ   | رر | س,  | , ,        | ب  | برا | إء | L |
|---------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----|-----|------|-----|----|-----|------------|----|-----|----|---|
| ۱۷۳           |   | • |   | •   |   | • | • |   | • |   | • | •   |   |   | • |   |   | • | • |            | • | • | • | • | • | • | •  | • | _  | ,., | ىم  | J١   | 0   | رر | ··· |            | ب  | برا | إء |   |
| ۱۷۸           |   | • |   |     |   | • | • |   |   |   | • |     |   | • | • |   |   | • | • | •          | • |   | • | • | • |   | •  |   |    | زة  | م   | الم  | 0   | رر | سو  | ,          | ب  | ىرا | إء | L |
| ۱۸۸           | • |   | • |     | • | • | • |   |   |   | • | •   | • | • |   |   | • | • |   |            |   | • | • | • |   | • | •  | • |    | _   | بير | الة  | 0   | ر  | سو  |            | ب  | را  | إء |   |
| 190           |   |   |   | , , |   | • |   |   |   | • |   |     |   |   | • | • | • | • |   |            |   | • | • | • |   | • | •  |   | ر  | زو  | بلا | Ķ    | õ   | را | سو  |            | ٻ  | را  | ء  | l |
| Y • 1         |   |   |   |     | • |   | • | • | • | • | • |     |   |   |   | • |   | • | • | , •<br>, • |   |   |   |   | • | • |    |   |    | ود  | 2   | UI   | ě   | رز | ٠٠  | <b>.</b> ( | ب  | را  | ء  |   |
| Y•A           |   |   |   |     | • |   | • |   | • | • | • | •   | • | • | • |   | • | • | • | •          | • | • | • | • | • | • | •  |   |    | بئر | کو  | 21   | i   | رز | ٠   | ad (       | ب  | را  | c  | ١ |
| 717           |   |   |   |     |   | • |   |   |   | • | • |     | • |   | • | • |   |   |   | •          |   | • |   | • |   |   |    | ن | وا | فر  | کاه | 21   | 1   | رز | ٠   |            | ب  | را  | 2  | 1 |
| 717           | • |   |   | •   | • | • |   |   | • | • |   | . • |   |   | • | • |   |   | • |            | • | • | • | • | • | • |    |   |    | 7   | ت.  | الف  | 1 7 | ڕۏ | ٠   |            | ب  | را  | Ž. | 1 |
| 44.           |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |            | • | • |   | • | • | • | •  | • | •  |     | ٢   | نبد  | ;   | ڕۏ | ٠   |            | ب  | را  | 2  | 1 |
| 777           | • |   |   | •   | • | • | • | • | • |   | • | •   | • |   |   |   |   | • |   |            | • |   |   |   |   | • | •  | • |    | مد  |     | الم  | 1 7 | رة | ببو |            | ب  | را  | ع  | 1 |
| 747           |   | , | • | •   | • | • | • | • |   | • | • | •   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   | • | • | • | •  |   |    | C   | لمق | الف  | 1 7 | رة | ٠   | u          | ب  | زاه | ع  | 1 |
| <b>۲</b> ۳۸ - |   |   | • | •   | • | • | • | • | • |   |   | •   | • |   |   |   |   |   |   | •          |   |   | • | • | • | • | ,* | • |    | ن   | سو  | النا | 1   | رة | ٠   | u          | ب  | راد | ع  | 1 |
| Y 5 0         |   |   | • |     |   |   |   |   |   |   |   |     | • |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |    | • | •  |     |     |      |     |    |     | ے          | سر | 74  | لف | 1 |

\$